



www.st-mgalx.com

بإبا شنوده الثالث

البابا شنوده الثالث سلسلة الحروب الروحية



#### Diabolic Wars

by H. H. Pope Shenouda III

1st Print

Oct. 1984

Cairo

الطبعة الأولى أكتوبر ١٩٨٤ القاهـــرة



قداسة البابا شنوده الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

# فهرست

| تو يات الكتاب                                           |
|---------------------------------------------------------|
| <b>فصل الأول :</b><br>طبيعة حروب الشياطين               |
| ف <b>صل الثانى :</b><br>صفات الشيطان فى حروبه           |
| ف <b>صل الثالث :</b><br>حيــسل الشـيطان                 |
| ف <b>صل الرابع :</b><br>كيفية الإنتصارعلى حروب الشياطين |
| فصل الخسامس :<br>فوائد الخروب الروحيسة                  |
| عة مؤلفات البابا شنوده الثالث                           |

#### قصة هذا الكتاب

كثيرة جداً هى المحاضرات التى ألقيناها عن الحروب الروحية. أما هذا الجزء الخاص بحروب الشياطين فقد اعتمدنا فيه على تسع محاضرات، بحسب التواريخ الآتية:

۱ ـ ۲ ـ محاضرتان عن ( حروب الشياطين ) في يومي الجمعة ۲۰/۳/۲۷، ۱۹۷۰/٤/۱۰

 ٣ - ٥ - ثلاث محاضرات تأمل في عبارة (نجنا من حيل المضاد) من سلسلة تأملات في تحليل الغروب، ألقيت في أيام الجمعة ٧٢/٨/١١، ٧٢/٨/١١،
 ١٩٧٢/٨/١٨.

٦ - محاضرة عن حرب الشيطان ألقيت في الصوم الكبير في مساء الجمعة
 ١٩٧٣/٣/٢ عنوانها (نبدأ، ويبدأ معنا).

٧ ـ محاضرة عنوانها إذهب يا شيطان ، ألقيت في الصوم الكبير سنة ١٩٧٤ .

٨ ـ محاضرة موضوعها ( الحروب الروحية ) ألقيت مساء الجمعة ٧ / ٣ / ١٩٨٠ .

٩ ـ مقتبسات من محاضرات عن حياة النقاوة عن (حرب المسميات) ، وأيضاً عن موضوع ( الشيطان يعدل خططه ) .

# القصل الاول

الحروب الروحية سمح بها الله لفائدتنا ... ووراءها أكاليل . وعلى رأى أحد القديسين الذي قال:

لا يكلل إلا الذي انتصر. ولا ينتصر إلا الذي حارب.

فهى من جهة الله إختبار لحرية إرادتنا ، وإعطاؤنا الفرصة التى نستحق بها خيرات الملكوت ، إذا انتصرنا ... أما من جهة الشيطان ، فن طبيعته أن يقاوم ملكوت الله ، ويحارب الساعين إليه . وهو يخارب الله فى شخص أولاده . و يشتكى عليهم كها حدث فى قصة أيوب الصديق (أى ١، ٢). وهو يحسد السالكين فى حياة البر ، لكى لا ينالوا البركة الإلهية التى خرم هو منها .

# وحروب الشياطين هي ضد الكل ، لم ينجُ منها أحد .

ونحن حينها نتكلم عن هذه الحروب، إنما نقصد الحرب التي يثيرها الشيطان وكل جنوده وأعوانه.

منذ أيام آدم وحواء وإبنها قايين، والشيطان قائم يحارب، يحاول بكل جهده أن يلقى البشرية تحت حكم الموت الأبدى. وقد أسقط أنبياء ورسلا، وأشخاصاً حل عليهم روح الرب مثل داود وشمشون اللذين تابا، ومثل شاول الملك الذي رفضه الرب، وفارقه روح الله «وبغته روح ردىء من قبل الرب» (١٥صم ١٤:١٦).

# فلا تظنوا أن حروب الشياطين هي للمبتدئين فقط أو للخطاة .

كلا ، فهو يحارب الكل ، مهما كانوا نامين في النعمة ، بل يحارب هؤلاء بالأكثر. لذلك على كل إنسان أن يحترس ، وأن لا يظن بأنه قد ارتفع فوق مستوى حروب معينة . ولنتذكر أن معلمنا داود النبي حورب بخطية زنا وسقط فيها ، مع أنه كان قد حل عليه روح الرب وصار مسيحاً له ... إن الشيطان يريد أية فريسة .

وقد وصفه القديس بطرس الرسول بعبارة خطيرة قال فيها :

« إبليس خصمكم كأسد زائر ، يجول ملتمساً من يبتلعه هو» (١ بط ٠ : ٨) .

وهو دائم الجولان لصيد فرائسه. ولما سأله الرب (فى قصة أيوب) «من أين جئت؟» أجاب فى صراحة «من الجولان فى الأرض ومن التمشى فيها» (أى ١: ٧، ٢:٢). وطبعاً الغرض من هذا الجولان هو البحث عن أية فريسة يسقطها...

#### والشيطان لا ييأس ، مها كان الذي يحاربه قوياً.

بل قيل عن الخطية إنها «طرحت كثيرين جرحى ، وكل قتلاها أقوياء» (أم ٧: ٢٦). والشيطان لم يتورع عن محاربة حتى رسل المسيح الإثنى عشر. وقد قال الرب فى ذلك للقديس بطرس الرسول «هوذا الشيطان طلبكم لكى يغربلكم كالحنطة. ولكنى طلبت من أجلك لكى لا يفنى إيمانك» (لو ٢٢: ٣١، ٣٢). ولنتذكر أن إيليا النبى العظيم الذى أصعده الله إلى السهاء، قال عنه القديس يعقوب الرسول «إيليا كان إنساناً تحت الآلام مثلنا» (يع ٥: ١٧).

بل إن الشيطان تجرأ أن يجرب السيد المسيح نفسه .

فقدم له ثلاث تجارب على الجبل ( متى ٤ ) . ولم يثنه عن ذلك كل الذى كان يعرفه عن المسيح . ولم تثنه الإعلانات الإلهية التي سبقت ذلك وقت العماد (متى ٣: ١٣ ) . بل حاربه طوال الأربعين يوماً (مر ١: ١٣ ، لو ٤: ٢) .

وقيل عن السيد المسيح إنه «كان مجرباً فى كل شىء مثلنا ، بلا خطية» (عب ٤: ١٥). وإنه «فيا هوقد تألم مجرباً يقدر أن يعين المجربين» (عب ١٨:٢).

حقاً إن تجارب المسيح من الشيطان عزاء لنا فى كل تجاربنا... إن حلّت بك تجربة فلا تتضايق، إن المسيح قد جرب من قبلك، وكما انتصر المسيح سوف تنتصر أنت أمضاً.

إن حروب الشياطين موجهة ضد الله نفسه وضد ملكوته ، وضد هياكله المقدسة التي هي نحن.

فهو يريد أن يقاوم هذا الملكوت بكافة الطرق . ويفرح إن أمكنه أن يسقط «حتى الهنتارين أيضاً » (متى ٢٤:٢٤).

وإن كانت ملائكة السماء تفرح بخاطىء واحد يتوب (لو ١٠: ١٠)، فلا شك أن الشياطين تفرح ببار واحد إذا سقط، بل تفرح بسقوط أى أحد يخضع لهم.

والقديس بولس الرسول ، يشرح هذه الحروب الروحية فيقول :

« إلبسوا سلاح الله الكامل ، لكى تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس. فإن مصارعتنا ليست مع دم ولحم ، بل مع الرؤساء مع السلاطين ... مع أجناد الشر الروحية في السماويات ... » (أف ٦: ١١،١١).

وشرح كيف أن هذه الحروب الروحية تحتاج إلى أسلحة روحية لمقاومتها ، ذكرها الرسول فى نفس الأصحاح بالتفصيل ... ولا بد لها من معونة الله ، الذى قال «بدونى لا تقدرون أن تفعلوا شيئاً » (يو ١٥: ٥). وفى هذه الحرب الروحية ما أجمل أن نتذكر قول داود النبى «الحرب للرب» (١صم ٤٧:١٧).

# والحروب الروحية حروب دائمة . قد تتنوع ، ولكن لا تنتهي .

طالما أنت في الجسد ، فأنت معرض لهذه الحروب ، التي تظل معك حتى الموت . ولذلك قال القديس بطرس الرسول «سيروا زمان غربتكم بخوف» ( ١ بط ١ : ١٧ ) . ولا يقصد بالخوف ، الرعب من الشياطين ... إنما الحوف الذي يدعو إلى الحرص والتدقيق .

بالنسبة إلى الفرد ، الحرب تستمر حتى الموت . وبالنسبة إلى العالم ، تستمر مدى الدهر ، إلى نهاية العالم . حتى أن الشيطان حينا يُحل من سجنه ، يخرج ليضل الأمم (رؤ ٢٠: ٧ ، ٨) . وفى نهاية الأيام سيكون هناك ارتداد عن الإيمان (١تى ٤: ١) ، «وستأتى أزمنة صعبة » (٢تى ٣: ١) . وقبل مجىء المسيح سيكون الإرتداد العام (٢تس ٢: ٢) . وسيبذل الشيطان كل جهده ، وسينزل إلى الأرض «وبه غضب عظم ، عالماً أن له زماناً قليلاً بعد» (رؤ ١٢: ١٢).

# والحرب الدائمة التي للشيطان قد تشتد في الأوقات المقدسة .

فالشيطان يتضايق جداً ، حينها نبدأ فى أى عمل روحى . ويسعى بكل الحيل لئلا تفلت الفريسة من يده . فنحن نبدأ العمل الروحى ، ويبدأ هو معنا حروبه وحيله ومعطلاته الكثيرة .

# فنحن نبدأ العمل الروحي ، وهويبدأ المقاومة .

لأنه لا يستريح لأية صلة لنا مع الله . يظن أن هذه تهدد ملكه بالضياع . ومن العبارات الجميلة في نصف الليل ، العبارات الجميلة في بستان الرهبان: إنه عندما يدق جرس الصلاة في نصف الليل ، فإنه لا يوقظ الرهبان فقط للصلاة و وإنما أيضاً يوقظ الشياطين لكي يجاربوا الرهبان

ويمنعوهم عن الصلاة ... ولذلك قال القديس مارأوغريس : إذا بدأت الصلاة الطاهرة ، فاستعد لكل ما يأتي عليك .

إننا إذا بدأنا في الوسائط الروحية أياً كانت ، سواء في عمل الصلاة ، أو التأمل ، أو التسبيح ، أو القراءات الروحية ، أو المطانيات ... فإن الشيطان لا يقف مكتوف البدين أو متفرجاً ، إنما يعمل هو أيضاً عمله ، وله أنواع حروب يحارب بها . وما أصدق قول الكتاب في سفر يشوع بن سيراخ :

يا إبني ، إن تقدمت لخدمة ربك ، فهيىء نفسك لجميع التجارب .

وهذه الآية نقولها ضمن فصل نتلوه فى سيامة الراهب الجديد . كما إنها إحدى قراءات الساعة الثالثة من يوم الثلاثاء من البصخة المقدسة . فالذين يستعدون لقتال الشيطان ، من الطبيعى أن يستعد الشيطان أيضاً لقتالهم . لذلك لا تتعجبوا للحروب التي تصاحب العمل الروحى . وحذار أن تجعلكم هذه الحروب تتراجعون ... بل اثبتوا في قوة ، مهما نالكم من تعب ، متذكرين قول القديس بولس الرسول «كونوا راسخين ، غير متزعزعين ، مكثرين في عمل الرب كل حين ، عالمين أن تعبكم ليس باطلاً في الرب » (١ كو ١٥ : ٥٨) .

نحن نبدأ الجهاد ، وهو يبدأ الحرب . نبدأ الروحيات ، فيبدأ المقاومة .

الشيطان مثلاً يتضايق من الصوم ، لأنك فيه تريد أن تقمع جسدك وتستعبده (١كو ٩: ٢٧) ، لكى ترتفع روحك وتلتقى بالله ... والشيطان لا يقبل هذا . كما أنه يتضايق من الصوم الكبير بصفة خاصة ، لأن الناس يسلكون فيه بنسك شديد ، كما أن هذا الصوم يذكّر الشيطان بصوم السيد المسيح وكيف قهر الشيطان فيه (متى ٤). لذلك يجاهد الشيطان أن يعرقل هذا الصوم ، أو أن يثير فيه مشاكل ، حتى ينشغل الناس بالمشاكل ، ويتركوا العمل الروحى .

ولهذا فالبعض يربطون بين هذا الصوم ، والمشاكل والتجارب .

ولا شك أن العمل الروحي يثير حسد الشياطين ...

إن الشيطان يحسد الإنسان الروحى على صلته بالله ، التى حُرم هو منها . ويحسده لأنه هو إنسان ترابى مرتبط بجسد ، يحاول أن يجعل روحه تسمو وتعلو ، بينها الشيطان وهو روح (متى ١٢ : ٢٥) !

ومنذ البدء حسد الشيطان أبوينا آدم وحواء وأوقعهما في الخطية وفي حكم الموت.

وهكذا نقول في صلوات القداس الإلمي «والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس».

#### والشيطان لا يحسد إلا الناجحين في عملهم الروحي .

يحسد المقتربين إلى الله ، والذين لهم دالة عنده . ويحسد التائبين في حرارة التوبة ، والعابدين وهم في عمق الصلة . ويحسد المتضعين والودعاء والأنقياء . ويحارب كل هؤلاء . أما الخاضعون له وللخطية ، والفاترون في حياتهم الروحية . فلماذا يحاربهم ؟! يكفيهم ما هم فيه . أو إنه يضعهم تحت المراقبة ، أو يورطهم في حالة أسوأ .

#### وهنا نذكر بعض أنواع من الحروب الروحية .

ونذكر هنا ثلاثة أنواع رئيسية وهي :

أ ـ حالة إنسان يحاربه الشيطان حرباً خفيفة أو ثقيلة .

ب ـ إنسان تحاربه شهواته من داخل . ربما الشيطان قد وضع نقطة البدء ، ثم ترك هذه الفريسة المسكينة يحاربها فسادها الداخلى ، أو تحاربها عاداتها المتوطنة فيها ، المسيطرة عليها . هناك إنسان يحارب من جسده ومن غرائزه ، وآخر يحارب من نفسه أو من فكره .

ج ـ أما الحالة الثالثة فهى لإنسان يحاربه إخوة كذبة ، أو أناس أشرار، أو بيئة شريرة تحيط به ، ويمكن أن نسميهم جميعاً «أعوان الشياطين» و «كل جنده» ...

ولهذا تعلمنا الكنيسة أن نصلى فى آخر صلاة الشكر ونقول: كل حسد، وكل تجربة، وكل فعل الشيطان، ومؤامرة الناس الأشرار، وقيام الأعداء الحفيين والظاهرين... إنزعها عنا وعن ساثر شعبك...».

### وهناك نوع يمكن أن نسميه إمتحاناً أو اختباراً ، وليس حرباً .

وكمثال لهذا يقول الكتاب « وحدث ... أن الله إمتحن إبراهيم . وقال له ... خذ إبنك وحيدك الذي تحبه إسحق ... وأصعده ... محرقة ... » (تك ٢٢ : ١ ، ٢) . وهنا لم يكن الله يحارب أبانا إبراهيم ، حاشا ... بل كان يمتحن قلبه ليرى عمق محبته له وعمق طاعته ... ونجح أبونا إبراهيم في هذا الإختبار ...

القديس والخاطىء كلاهما معرضان للحرب. ولكن ما الفرق بينها ؟

الفرق الأساسى هو أن القديس له حرب من الخارج فقط. أمه داخله فإنه نتى، لا يتفق مع الحرب الخارجية بل يرفضها و يقاوم بكل قوته لكى ينتصر عليها.

أما عن الخاطىء أو الشرير فقد تكون الحرب بالنسبة اليه مزدوجة ، من الخارج ومن الداخل معاً . تحاربه إغراءات الشيطان من الخارج ، وتحاربه شهواته من داخل قلبه وفكره . لذلك هو يستسلم لحرب الشيطان ، ويفتح له أبوابه الداخلية . ويقبل أفكاره ومقترحاته مرحباً بها . وإن قاوم \_لبقية ضمير فيه \_ فإنها تكون مقاومة هزيلة لا تستمر طويلاً ، ولا تكون جادة في صد أفكار العدو الخارجي .

وحروب القديسين تظهر فيها قوتهم وانتصارهم . أما الخطاة فينهزمون ...

# وقد يسمح الله أحياناً بانهزام القديسين ، مؤقتاً ، لفائدتهم ...

فالإنسان المنتصر على طول الخط ، ربما تحاربه الكبرياء ، ويظن فى نفسه أنه شىء!! لذلك سمح الله أحياناً أن ينهزم القديسون ، لكى تنسحق قلوبهم من الداخل، ويعيشوا فى اتضاع . ولكى يعرفوا قوة العدو وقسوته فى الحروب ، فيشفقوا على أخوتهم الحاربين . وكما قال القديس بولس الرسول :

« أذكروا المقيدين كأنكم مقيدون معهم . و ( اذكروا ) المذلين كأنكم أنتم أيضاً في الجسد » (عب ١٣ : ٣).

إن الإنسان الذي لم يجرب بحروب الشياطين ، رعا يدين الذين يسقطون أو يحتقرهم ، بعكس الذي قاسى وتعب ، فإنه يحن عليهم ويشفق ، ويصلى الأجل خلاصهم . وكما قال الرسول «عالمين أن نفس هذه الآلام تجرى على أخوتكم الذين في العالم» (١بط ٥: ٩) ... حقاً ما أرهب قول الكتاب في سفر الرؤيا عن الوحش:

« وأعطى أن يصنع حرباً مع القديسين ويغلبهم » ( رؤ ١٣ : ٧ ) .

بل ما أرهب أيضاً ما قبل بعد ذلك «وأعطى سلطاناً على كل قبيلة ولسان وأمة. فسيسجد له جميع الساكنين على الأرض...» (رؤ ١٣: ٧، ٨). ولكن لئلا يبأس البعض من ذلك، ذكر أن هؤلاء الساجدين هم: الذين ليست أسماؤهم مكتوبة منذ تأسيس العالم في سفر الحياة... أي أبناء الهلاك... ومع ذلك هم عدد كبير بلا شك يدل على عنف حرب الشيطان وجنوده... ومما يعزينا في ذلك أيضاً، أن الوحش هو والشيطان ظرحا في بحيرة النار والكبريت (رؤ ٢٠: ١٠)...

#### ولكننا ذكرنا كل هذا ، لكي يكون لدينا حرص .

مادام عدونا بهذه الوحشية ، فلنستمع إذن إلى قول الرسول «أنظروا كيف تسلكون بتلقيق ، لا كجهلاء بل كحكماء ، مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة » (أف ٥: ١٥، ١٦) . إنتصارات الشيطان لا تدفعنا إلى الخوف ، بل إلى الحرص والتدقيق . وأيضاً تدفعنا إلى عدم الإعتماد على أنفسنا ، وإنما:

#### ف حروبنا نلتصق بالرب ، لأن من عنده المعونة والنصرة .

هو الذي يحارب الشيطان فينا ، وهو الذي يغلب العالم فينا . أليس هو القائل «ثقوا ، أنا قد غلبت العالم» (يو ١٥ : ٣٣). نعم غلب العالم في حرب الشيطان معه . ويغلب العالم الآن وكل أوان ، في حربه معنا . وكذلك :

# « شكراً لله ، الذي يقودنا في موكب نصرته » ( ٢ كو ٢ : ١٤ ) .

إنه انتصر على الشيطان في طبيعتنا البشرية . فقدس هذه الطبيعة وباركها ، وأعطاها روح النصرة . وهكذا نقول له في القداس الغريغوري «باركت طبيعتي فيك» ... لقد انتصر الشيطان من قبل ، على هذه الطبيعة البشرية . ولكن السيد المسيح أعاد إلى هذه الطبيعة البشرية صورتها الإلهية ، وهيبتها في نظر الشياطين ، حينا هزم الشيطان فيها .

#### فلم يعد الشيطان يرى أن هذه الطبيعة هي لعبته ، ينتصر عليها متى يشاء ... وإذ انهزم أمامها ، بدأ يخشاها ...

ويهذا أيضاً أنقذنا من روح الفشل ، وأعطانا قوة من عنده فى حروب الشياطين لنا. وأصبح لنا الرجاء كل حين، أن المسيح يغلب الشيطان فينا، حينما « يحل المسيح بالإيمان فى قلوبنا» (أف ٣: ١٧).

وبسبب هذا نحن لا نتضایق من حروب الشیاطین، مادامت ید الرب تکون معنا فیها، ویحارب عنا و ینصرنا...

## الله لا يمنع عنا حروب الشياطين ، إنما ينصرنا فيها .

هو الذي يحارب عنا ، وهو الذي يغلب الشياطين . وبعد ذلك يكللنا ، لأننا سلمناه إرادتنا أثناء حربه عنا ضد الشياطين.

هذه مقدمة بسيطة ننتقل بعدها إلى الحديث عن الشيطان وحيله ...

# الفصلالثابى

ينبغي أن نعرف صفات عدونا ، وأسلوبه في القتال ، لنعرف كيف نحاربه.

فا هى صفات الشيطان ؟ وكيف يحارب ؟ وهل له أسلوب ثابت، أم أنه يتغير في أساليبه حسب تغير الحالة؟ هذا ما نريد أن نفحصه، حتى نستطيع أن نواجهه. وكما قال بولس الرسول «لئلا يطمع فينا الشيطان. لأننا لا نجهل أفكاره» (٢كو ١١:٢).

ونستطيع أن نعرف مما رواه لنا الكتاب عن الشيطان أنه :

# ١ صاحب قتال لايمسَدا

صار عمله منذ سقوطه هو المقاتلة والمحاربة . فهو دائماً مقاتل fighter حتى قبل إسقاطه لأبوينا الأولين آدم وحواء، إستطاع أن يُسقط مجموعات من ملائكة السهاء، تبعوه وصاروا من جنده من طغمات كثيرة.

## ومن ذلك الحين أصبحت هوايته إسقاط الآخرين .

صار يقاتل الكل . وكها أسقط طغمات ملائكية من الكاروبيم والسلاطين والرؤساء والقوات ... كذلك رأيناه يقاتل أنبياء الله ورسله ومسحاءه، ويقاتل المتوحدين والسواح والرهبان وكل مجى الله، وكل من يسمع أنه فى خير، أو فى برّ .

وقد سمى المعاند والمقاوم ، لأنه دائماً يقاوم ملكوت الله و يعاند مشيئته . كما سمى أيضاً التنين ، والحية القديمة ، وإبليس ، والشيطان ( رؤ ۱۲ : ۹ ) ، وقبل الصليب كان يسمى رئيس هذا العالم ( يو ۱۶ : ۳۰ ) .

## وهو في قتاله لا بهدأ مطلقاً ولا يملّ ولا يستريح .

دائماً « يجول كأسد يزأر » ( ١ بط ٥ : ٨ ) . وقد قال للرب مرتين في قصة أيوب إنه مشغول «بالجولان في الأرض والتمشي فيها» (أي ١: ٧، ٢: ٢). إنه ساهر

باستمرار يرقب حالة ضحاياه، ويلتى بذاره فى كل مكان. وحيثًا يزرع الرب حنطة، يأتى هو «ويزرع زواناً وسط الحنطة، فيا الناس نيام» (متى ١٣: ٢٥).

وليس البشر فقط ، بل حتى الملائكة يحاربهم .

فقد وقف ضد الملاك ميخائيل يحاججه من جهة جسد موسى النبى (يه ٩). ووقف ضد أحد الأرباب الذى عمل على أن ينقذ منه يهوشع الكاهن (زك ٣: ١، ٢). كذلك وقف واحداً وعشرين يوماً ضد الملاك الذى أرسله الرب لدانيال النبى، لولا تدخل رئيس الملائكة ميخائيل لإعانته (دا ١٠: ١٢، ١٣). بل ما أعجب قول الإعلان الإلهى في سفر الرؤيا:

وحدثت حرب فى السماء: ميخائيل وملائكته حاربوا التنين ... وملائكته (رؤ ١٢: ٧). إنه يحارب فى الأرض وفى السماء، مع أن كل حروبه تنتهى أخيراً إلى هلاكه وهزيمته ولكنه لا يستطيع أن يبطل الحرب، لأنها صارت جزءاً من طبيعته. ومن صفات الشيطان أيضاً أنه قوى .

لأنه أحد الملائكة « المقتدرين قوة » حسبا وصفهم المرتل (مز ١٠٣ : ٢٠). هو كملاك فقد طهارته ، لكن لم يفقد طبيعته القوية .

لذلك وصفه الرسول بأنه «أسد زائر» ( ١ بط ٥ : ٨ ) . وهكذا نراه فى سفر أيوب إستطاع أن «يضربه بقرح ردىء من باطن قدمه إلى هامته» (أى ٢ : ٧) ، كما استطاع أن يثير ربحاً شديدة صدمت زوايا بيت أيوب، فسقط على الغلمان فماتوا (أى ١ : ١٩) ... وهناك دلائل روحية كثيرة على قوته، منها:

إنه استطاع أن يضل العالم كله أيام الطوفان.

ولم تنجُ من ضلاله سوى أسرة واحدة هي أسرة أبينا نوح (تك ٢). ورأى الله أن الحل الوحيد لتطهير الأرض من الفساد، هو إبادة كل نفس حية على وجه الأرض.

ونفس الوضع نقوله عن مدينة سادوم .

فلم يجد الله فيها عشرة من الأبرار ، حتى يرحم المدينة من أجل العشرة (تك ١٨: ٣٣). ولم يوجد فيها سوى أسرة لوط فقط (أربعة أشخاص). هلكت من بينهم إمرأة

لوط خارج المدينة. وأخطأت البنتان بعد خروجها من سادوم. ولوط نفسه قيل عنه حينا كان فى سادوم إنه «كان بالنظر والسمع ـ وهو ساكن بينهم ـ يعذب يوماً فيوماً نفسه البارة بالأفعال الأثيمة» (٢بط ٢:٨).

#### وقوة الشيطان تظهر في إلقائه العالم كله في الوثنية .

كيف استطاع أن يلتى العالم كله فى الوثنية فى العهد القديم ، ماعدا شعباً واحداً ؟! هذا أمر خطير. بل حتى هذا الشعب الواحد وقع فى عبادة الأصنام هو أيضاً ، حينا كان موسى النبى على الجبل ، إذ صنعوا لأنفسهم عجلاً ذهبياً ، وقدموا له الذبائح . وقالوا « هذه آلهتك يا إسرائيل التى أصعدتك من أرض مصر » (خر ٣٢: ٢-١) .

وفى أيام إيليا النبى فى عهد آخاب الملك ، كان فى شعب الله ٥٠٠ نبياً للبعل ، و٤٠٠ نبياً للبعل ، و٤٠٠ نبياً للسوارى أى ثمانمائة وخمسون نبياً كاذباً كانوا يأكلون على مائدة الملكة إيزابل ( ١٩ مل ١٨ : ١٩ أ) . وحدث أن كثيراً من ملوك يهوذا وإسرائيل وقعوا فى عبادة الأصنام « وجعلوا إسرائيل يخطىء » كما تروى لنا أسفار الملوك وأخبار الأيام .

#### ومن قوة الشيطان إسقاطه لسليمان الحكيم في عبادة الأصنام .

سليمان أحكم أهل الأرض ، الذى أخذ ألحكة من الله نفسه ( ١ مل ٣ : ١٧) ، الذى تراءى له الله مرتين ( ١ مل ٣ : ٥ ، ٩ : ٢) . يقول عنه الكتاب « وكان فى زمان شيخوخة سليمان ، أن نساءه أملن قلبه وراء آلهة أخرى ... فذهب سليمان وراء عشتاروت إلهة الصيدونيين وملكوم رجس العمونيين » ( ١ مل ١١ : ٤ ـ ٨ ) .

حقاً إنها لمأساة عجيبة وخطيرة ، ترينا مدى قوة الشيطان .

#### ومن دلائل قوة الشيطان ما سيفعله في آخر الأيام .

وذلك عندما « يُحل من سجنه » ، ويخرج ليضل الأمم الذين فى أربع زوايا الأرض (رؤ ٢٠: ٧). بل يضل لو أمكن الختارين أيضاً عن طريق من يرسلهم من مسحاء كذبة وأنبياء كذبة ، يعطون آيات عظيمة وعجائب (متى ٢٤: ٢٤). ومن خطورة عمله العنيف فى تلك الفترة الصعبة قول الرب عنها:

ولو لم تقصّر تلك الأيام ، لم يخلص جسد » ( متى ٢٤: ٢٢) ، « ولكن لأجل المختارين تقصر تلك الأيام » . وفي تلك الأيام سيرسل الشيطان أيضاً من عنده ضد

المسيح، إنسان الخطية المقاوم والمرتفع على كل ما يدعى إلهاً «الذى مجيئه بعمل الشيطان، بكل قوة وبآيات وعجائب كاذبة، وبكل خديعة الإثم فى الهالكين» (٢تس ٢ : ٢٠٠٩).

#### ومَن نتائج قوة الشيطان هذه ، يحدث الإرتداد العام .

وذلك قبيل مجىء المسيح ( ٢ تس ٢ : ٣ ) . ولكن نشكر الله الذى سيقصر تلك الأيام الصعبة . وسيبيد هذا الأثيم (ضد المسيح) بنفخة فه ، و يبطله بظهور مجيئه ( ٢ تس ٢ : ٨) ... إلى هذا الحد وصلت قوة الشيطان .

#### ومن أمثلة قوة الشيطان أيضاً:

إنه استطاع أن يتكلم على فم رسول عظيم كبطرس ، فانتهره الرب قائلاً «إذهب عنى يا شيطان. أنت معثرة لى » ( متى ١٦: ٢٢ ، ٢٢ ) .

ومن أمثلة ذلك أيضاً أنه غربل الإثنى عشر رسولاً. وقد طلب الرب من أجل بطرس لكى لا يفنى إيمانه ( لو ٢٢: ٢١، ٣٢).

ومن أمثلة قوته أنه أسقط جبابرة مثل داود وشمشون ، وأهلك نبياً كبلعام ، وضيع تلميذاً من تلاميذ بولس كديماس ... « وكل قتلاه أقو ياء » ( أم ٧ : ٢٦ ) . حقاً كما قال داود النبي « كيف سقط الجبابرة ، و بادت آلات الحرب » ( ٢ صم ١ : ٢٧ ) .

#### ومن أمثلة قوته أيضاً صرعه لأناس كثيرين .

هؤلاء الذين احتاجوا أن يخرج الشيطان منهم ، وقيل إنه كانت عليهم أرواح نجسة . وعنهم قال الرب لتلاميذه «إخرجوا شياطين» (متى ١٠: ٨). وكان على واحد من المرضى فرقة من الشياطين « لجئون » (مره: ٩) ، « ولم يقدر أحد أن يذلله » . وبعض هذه الشياطين لم يقدر تلاميذ الرب وقتذاك على إخراجها . فقال لهم الرب « هذا الجنس لا يمكن أن يخرج بشيء إلا بالصلاة والصوم » (مر ٩: ٢٩) .

## ولعله بسبب قوة الشيطان ، قيده الله ألف سنة .

« وطرحه فى الهاوية ، وأغلق عليه وختم عليه ، لكنى لا يضل الأمم فى ما بعد ، حتى تتم الألف سنة . و بعد ذلك لا بد أن يُحلّ زماناً يسيراً » ( رؤ ٢٠ : ٣،٢ ) .

ولكن ليس معنى الحديث عن قوة الشيطان ، أن تخافوا منه !! كلا .

### فإن كان الشيطان قوياً ، فالله أقوى منه ...

وليس فقط أن الله أخضعه لنا ، بل إن كثيراً من الآباء قد غلبوه ، وكان يخاف منهم . وسنتحدث عن هذه النقطة في حينها بمشيئة الرب .

نقطة أخرى مهمة في صفات الشيطان كمحارب لنا ، وهي أنه :

# ۳ خبسيربالعروبوبنا ۳ خبسيربالعروبوبنا

تصوروا الشيطان يحارب الإنسان منذ أكثر من سبعة آلاف سنة ، منذ آدم ... أية خبرة تكون له فى حربه مع البشرية . لا شك أنه أقدر مخلوق على فهم النفس البشرية وطريقة عاربتها . لقد درس النفس البشرية جيداً ، ويعرف نواحى القوة والضعف فيها . ويعرف الأسلوب الذى يمكنه أن يحاربها به .

# أكبرعالم نفساني ، وأكبر محلل نفساني ، هو الشيطان ...

علم النفس عنده ، ليس مجرد نظريات ، إنما هو خبرات ، على المستوى العملى والعلمى أيضاً ، و بنطاق واسع جداً ، شمل البشرية كلها . لذلك هو يعرف متى يحارب ، وكيف يحارب ؟ ومتى ينتظر؟ ومن أى الأبواب يدخل إلى الفكر أو إلى القلب ... ؟

من صفات الشيطان الأخرى التي تظهر في حروبه أنه :

# د کی وصاحب حیات او د کی وصاحب حیات او

ألقب الشيطان بأنه « الحية القلمية » ( رؤ ٢٠ : ٢ ، ١٢ : ٩ ) . وقال الكتاب عن الحية إنها كانت « أحيل حيوانات البرية » (تك ٣ : ١ ) . إنه ذكى وحكيم فى الشر. وقد قال الكتاب « كونوا حكماء كالحيات » ( متى ١٠ : ١٦ ) . وحكمة الشيطان كلها خبث ومكر وحيلة ...

ومن مظاهر ذكاء الشيطان أنه قد يغير خططه وأساليبه لتوافق الظروف. ومن حيله الصعبة: الكذب والحنداع والأضاليل، يسبكها بطريقة ذكية لا يشعر بها الإنسان المحارب، أو أنه يقدم الحنطية في أسلوب فضيلة ... النخ. ما أكثر حيل الشيطان. إننا سنفرد

لها فصلاً خاصاً في هذا الكتاب ، قد يكون الفصل الأساسي فيه . ومن الصفات البارزة في حروب الشيطان أنه :

#### ومستحصصصحته ه کناب محصصحتهمستحصص

لقد كذب على أبوينا آدم وحواء حينا قال لهما « لن تموتا » وكذلك في قوله لهما «تصيران مثل الله ... » (تك ٣: ٤، ٥). وصفة كذاب بارزة في الشيطان ، لذلك قال عنه السيد الرب إنه «كذاب وأبو الكذاب» (يو ٨: ٤٤). قال هذا لكي لا نصدق كل ما يقوله الشيطان ، ولا ننخدع به . وليس الكذب عند الشيطان هو فقط ما يقوله من كلمات ، وإنما هناك ما هو أخطر بكثير من كل هذا:

# هناك من يرسلهم من أنبياء كذبة ومسحاء كذبة ...

ولقد حذرنا الرب من كل هؤلاء ، فقال « إن قال لكم أحد هوذا المسيح هنا أو هناك فلا تصدقوا . لأنه سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة ، و يعطون آيات عظيمة وعجائب حتى يضلوا لو أمكن انختارين أيضاً » (متى ٢٤: ٣٣، ٢٤) . وطبعاً سيعطون تلك الآيات والعجائب من الشيطان ، كما قيل عن المقاوم ضد المسيح «الذي مجيئه بعمل الشيطان بكل قوة و بآيات وعجائب كاذبة » (٢٢س ٢: ٩).

### ومن أمثلة ذلك تكلم الشيطان من أفواه الأنبياء الكذبة:

قوله عن إغواء آخاب الملك ليهلك « أنا أغويه ... وأكون روح كذب فى أفواه جميع أنبيائه» (١مل ٢٢: ٢٢). فكما أن الروح القدس هو الناطق فى أفواه الأنبياء الكذبة.

#### كذلك يعلن الشيطان كذبه في الأحلام والرؤى الكاذبة ...

وما أكثر الحروب التي تعرض لها الآباء الرهبان ، ووردت في بستان الرهبان ، عن هذه الأحلام والرؤى الكاذبة . ومن أمثلتها ظهور الشيطان لأب راهب وقوله له «أنا الملاك غبريال ، أرسلني الرب إليك » فأجابه الراهب في اتضاع «إنني إنسان خاطيء ، لا أستحق أن يظهر لي ملاك . فلعلك أرسلت إلى غيرى وأخطأت الطريق » . وظهر كذب الشيطان ، فضي واختني عنه .

أو كمثال آخر قصة الشيطان الذى ظهر لراهب وقال له « أنا المسيح ، فاسجد لى » . فقال الراهب فى قلبه « أنا فى كل يوم أسجد لسيدى المسيح . فلماذا يطلب هذا منى السجود » . وهكذا كشف حيلة وكذب الشيطان ، وانتهره فمضى .

وما أكثر الأحلام الكاذبة التي يضل بها الناس ظانين أنها من الله ! وقد قال القديس بولس الرسول عن الرؤى الكاذبة التي من الشيطان :

« لأن الشيطان نفسه يغيّر شكله إلى شبه ملاك نور » ( ٢ كو ١١ : ١١ ) .

وفى قصة الأنبا غاليون السائح ظهرت له الشياطين بهيئة آباء سواح يريدون ضمه إليهم. ولم يكتشف أنهم شياطين، إلا بعد أن أتاهوه فى البرية، ثم سخروا به وتركوه هازئين به، إلا أن رحمة الرب أدركته من أجل نسكه، وبساطة قلبه، وماضى تعبه ...

#### وكذب الشيطان يظهر أيضاً في أقوال السحرة والعرافين وأمثالهم.

ولذلك أوصى الرب قائلاً « لا تتعلم أن تفعل مثل رجس أولئك الأمم. لا يوجد فيك ن يجيز إبنه أو إبنته فى النار، ولا من يعرف عرافه... ولا ساحر، ولا من يرقى رقية، ولا من يسأل جاناً أو تابعة، ولا من يستشير الموتى. لأن كل من يفعل ذلك مكروه عند الرب. و بسبب هذه الأرجاس، الرب إلهك طاردهم من أمامك » (تث ١٨: ٩-١٢). ولعل هذه الآية تكشف لنا شيئاً آخر هو:

#### كذب الشيطان في استشارة الموتى ، أو في (تحضير الأرواح).

فقد ينطق فى أمثال هذه الجلسات ، مدعياً أنه روح فلان من الناس. ويقول للحاضرين بعض معلومات تخدعهم مما يعرفه عن أخبار ذلك الشخص أو أسرته. فإذا صدقوه، يبدأ بالتدريج يقول لهم ما يضلهم ... وكل هذا من كذب وادعاء الشيطان ليضل الناس...

#### ولعل من كذبه أيضاً ، ما يقوله على أفواه المنجمين ومدعى معرفة الغيب ...

سواء عن طريق التنجيم ، أو قراءة الكف ، أو ضرب الرمل ، أو قراءة فنجان القهوة ، أو معرفة البخت والطالع بأنواع وطرق شتى ...

وواضح لاهوتياً أنه لا يُعرف الغيب سوى الله وحده . فمن يدعى معرفة الغيب ، لا يكون صادقاً فها يدعيه ...

#### وإغراءات الشيطان كلها ألوان من الكذب ...

حيث يصور للإنسان سعادة تأتيه من وراء الخطية ، سواء فى لذة أو سلطة أو مكسب أو جاه أو مجد... وبعد أن يسقط الشخص يجد أن كل إغراءات الشيطان هى سراب زائل، وأنها أشياء زائفة، كما صور لحواء وآدم أنها سيصيران مثل الله... وكما صور لسليمان أنه سيسعد بكثرة ألوان المتعة والترف التى تحيط به، فوجد أن الكل باطل وقبض الريح (جا٢).

ولكن هذا أسلوب الشيطان دائماً ، يزخرف طريق الخطية ، ويضفى عليه أوصافاً من الجمال تغرى من يسقط فى حبائله . وتكون كل زخارفه أكاذيب يخنى بها بشاعة الحطية ونتائجها السيئة...

# أيضاً أحلام اليقظة التي يقدمها لضحاياه ، كلها أكاذيب ...

ولكنه يقدمها لهم كنوع من اللذة تخدرهم عن العمل الإيجابى النافع ، فيعيشون بهذه الأحلام فى خيال غير واقعى ، يبنون قصوراً من رمال ، وأمجاداً وأفراحاً ومتعاً . ثم يستيقظون فلا يجدون شيئاً . و يكون الشيطان بهذا الكذب قد أضاع وقتهم ، وعظلهم عن العمل المجدى ، وأراحهم راحة كاذبة .

# ومن أكاذيب الشيطان إيهامه المنتحر أن الموت سيريحه من متاعبه .

ويظل يركز على هذه النقطة: إنه لا فائدة من هذه الحياة ، ولا حل لمشاكله . والحل الوحيد هو الموت ، حيث يتخلص من كل تعبه ويستريح . وإذ يصدقه المنتحر ويقتل نفسه ، لا يجد هذه الراحة ، بل يجد نفسه في الجحيم ، في تعب وألم لا نجاة منه ، ولا تقاس به كل متاعب الدنيا . ويجد أن الموت ليس هو نهاية لحياته المتعبة ، بل هو بداية لحياة أكثر تعبأ . و يكون الشيطان بهذا الكذب قد خدعه وضلله وأضاعه ...

## وتقريباً غالبية الخطايا ، يضع الشيطان وراءها أكذوبة منُ أكاذيبه.

فهو يوحى للسارق بأن لا أحد سوف يرى أو يكتشف سرقته ، وكذلك يوحى للمهرب وللمرتشى وللغشاش . والشيطان فى كل هذا يكذب ، لأنه حتى إن لم ير البشر ، فالله يرى وكل شىء مكشوف أمامه . وهو يوحى للقاتل بأن المقتول يستحق القتل ، وحياته خطأ يجب تصحيحه ، أو أن القتل غسل للعار الذى يلوث شرفه ، أو أن قتله ير يح نفس قر يب له قد مات ...

بل لعل الإلحاد هو أكبر أكدوبة قدمها الشيطان للبشرية . وقد كذب على الوجوديين حينا صور لهم أن وجود الله يعطل وجودهم ، كما كذب على الماركسيين إذ صور لهم أن الله يعيش في برج عال ولا يهتم بالمجتمع الإنساني ، بل يترك فيه الظالم يظلم ، والغني يستعبد الفقير...!!

من صفات الشيطان أيضاً في حروبه أنه :

1 Learness

أى أنه كثير الإلحاح جداً ، لا يملّ . وربما الفكر الواحد يظل يعرضه مرات ومرات . وهما رفضه الناس ، يستمر أيضاً في عرضه .

ربما من كثرة الضغط المستمر والإلحاح ، يستسلم الإنسان له ويخضع.

لقد قيل فى بستان الرهبان إن الشيطان ظل يحارب راهباً بخطية واحدة مدى خمسين عاماً ، لا يهدأ ، ولا ييأس ، ولا يمل ...

وحتى فى حربه مع السيد المسيح ، لم يهدأ بعد فشله فى التجربة الأولى والثانية والثائلة . ولما انتهره الرب ومضى قال القديس لوقا الإنجيلى عن ذلك «ولما أكمل إبليس كل تجربة ، فارقه إلى حين » ( لو ٤ : ١٣ ) . وعبارة «إلى حين » تعنى أنه رجع إلى تجربته مرة أخرى أو مراراً عديدة .

#### الشيطان لا ييأس من الفشل أبدأ ، ولا يخجل ، بل يعود !

لما فشل فى التجربة الأولى مع أيوب ، رجع مرة أخرى يطلب تجربته بأسلوب أصعب ... ولما فشل مع السيد المسيح فى كل التجارب ، أتاه وهو على الصليب يقول له «إن كنت إبن الله ، إنزل من على الصليب » (متى ٢٧: ٤٠).

#### والشيطان في إلحاحه على إسقاط الناس لا يعترف بعقبات .

لا يهمه أن آدم وحواء خلقا على صورة الله ومثاله ( تك ١ ) .

ولا يهمه أن داود مسيح الرب ، ولا أن سليمان هو أحكم أهل الأرض كلها ، ولا أن بطرس رسول متحمس جداً للمسيح . ولا يهمه أن يهوشع هو الكاهن العظيم ( زك ٣ ) ، ولا أن هارون هو رئيس الكهنة ( خر ٣٢ ) . ولا أن شمشون هو نذير الرب « وأن روح الرب

يحركه» (قض ١٣)... لا يهمه مراكز الناس ولا روحياتهم... بل يضرب ضربته، وليحدث بعد ذلك ما يحدث... إن كان قد تجرأ أن يجرب المسيح له المجد، فهل يهتم بالبشر؟!

إنه يلق سمومه كل حين على كل أحد . وربما الذي لا يهلك بها اليوم ، قد يهلك بها غداً ، أو بعد سنة ، أو بعد عشر ين ... 1

إن الشيطان مثابر ، نشيط ، لحوح ، دائب على العمل ، لا يثبط الفشل همته . ولا ييأس من علو قدر الناس في الروحيات . هو ماضٍ في خطته لتحطيم الملكوت ، ولكى يضل حتى المختار بن أيضاً ... والذى لا يستطيع أن يدنس جسده ، فعلى الأقل يدنس فكره . والذى لا يقبل طعنه في روحياته ، على الأقل يلطمه بشوكة في الجسد (٢كو ١٢:٧). وإن لم يستطع أن يسقط أولاد الله ، فعلى الأقل يشتكى عليهم . لذلك قبل إنه :

# ۷ الشستکی

وقد قال عنه سفر الرؤيا إنه « المشتكى على أخوتنا ، الذى كان يشتكى عليهم أمام إلهنا نهاراً وليلاً » ( رؤ ١٢ : ١٠ ) .

إنه يشتكي على القديسين ، مدعياً أنه لم يأخذ فرصته نحاربتهم ! ... أو أن فرصته التي أخذها قبلاً ، لم تكن كافية !

وقد وقف فى القديم يشتكى على أيوب أمام الله ، مدعياً أنه لم يأخذ فرصة لمحاربته . وقال لله « أليس إنك سيجت حوله ... باركت أعمال يديه . ولكن إبسط الآن يدك ومس كل ما له ، فإنه فى وجهك يجدف عليك » (أى ١ : ١٠ ، ١١).

ومع أن الله واجه الشيطان بقسوته وظلمه في شكواه ، وقال له عن أيوب « إلى الآن هو مثمسك بكاله . وقد هيجتني عليه لأبتلعه بلا سبب » (أي ٢ : ٣) ، إلا أن الشيطان استمر في شكواه للمرة الثانية ، وطلب فرصة أوسع ، وأخذ سماحاً لضرب أيوب في جسده بقرح ردىء (أي ٢ : ٧) ...

عجيب أن الشيطان يفعل كل ما يريد ، و يظل يشكو! وهويشكوعلي الرغم من مواهبه العديدة ، فهو:

# ۸ کشیرالواهب «۸ کشیرالواهب

إنه كثير القدرات إلى حد بعيد . يعرف أشياء كثيرة و يتقنها .

فالمواهب التي منحت له وهو ملاك ، لم يسحبها الله منه ...

معرفته واسعة جداً فى كل مجال . حتى آيات الكتاب المقدس ، يعرفها جيداً ويحارب بها ، وكأنه من اللاهوتيين . وفى التجربة على الجبل ، إستخدم الكتاب المقدس بطريقته الخاصة (متى ٤: ٦). بل إنه هو صاحب جميع البدع والهرطقات ، وهو الذى وضع أفكارها فى أذهان الهراطقة ، وقدم لهم مفاهيم خاطئة لآيات الكتاب . وصدق القديس أثناسيوس الرسولى حينا قال : إن عدونا ليس هو الأر يوسيين ، إنما هو الشيطان .

والشيطان يعرف الشعر. بل إن كثيراً من الشعراء يتحدثون عن شيطان الشعر، وأنه ملهمهم أفكارهم ... لذلك ليس غريباً إن قال أحد علماء الأرواح ، إنه استحضر روح شاعر مشهور وسمع منه قصيدة بنفس أسلوبه ... ليس غريباً أن يكون الشيطان قد تدخل وأملى الوسيط شعراً بنفس الأسلوب!

# والشيطان بعرف الموسيق والفن والنحت والرسم والأغاني .

ويمكنه أن يلهم المشتغلين بالملاهى كل ما يحتاجونه فى فنونهم لإغراء الناس وإسقاطهم، أو إبعادهم بها عن عملهم الروحى.

والشيطان من علماء النفس البارزين ، بل هو فى مقدمتهم جميعاً ، بسبب خبرته العملية . وهذه الخبرة تساعده فى حروبه . كما أن حروبه أيضاً تزيد من خبرته ومن علمه . وكما أنه من علماء النفس ، هو أيضاً من علماء الأرواح ، لأنه روح ، يعرف ما للروح أكثر مما يعرف البشر .

# غير أن علم الشيطان يسير وفق أغراضه .

فالعلم الخالص شيء ، واستخدام هذا العلم لتحقيق غرض هو شيء آخر. وغرض الشيطان معروف وهو مقاومة الله وملكوته. لذلك هو يستخدم كل معارفه لتحقيق هذا المدف الشيطاني.

ومن صفات الشيطان في حروبه مع الإنسان ، أنه :

إنه يعمل بكل قسوة ، بلا رحمة . وقسوته واضحة جداً فى قصة أيوب الصديق . كما أنه جرّ كثيرين إلى الهلاك وأضاعهم ، كالذين هلكوا بالطوفان ، وبنار سادوم ، والذين ابتلعتهم الأرض أحياء (عد١٦).

وقسوته واضحة فى الذين يصرعهم ، و يصبحون فى حالة جنون بسببه . ومثال ذلك مجنون كورة الجدريين الذى «كان فيه شياطين ... وكان لا يلبس ثوباً ، ولا يقيم فى بيت بل فى القبور ... وقد ربط بسلاسل وقيود محروساً . وكان يقطع الربط و يساق من الشيطان إلى البرارى » (لو ٨ : ٢٦ ـ ٢٩) ، « وكان يصبح ويجرح نفسه بالحجارة » (مره: ٥) . وأمثلة هذا المصروع كثيرون ...

#### وتظهر قسوته كذلك في محارباته للقديسين ، وفي المناظر المخيفة .

فني حربه مع القديس أنطونيوس الكبير كان يظهر له في مناظر مفزعة جداً ، وأحياناً في هيئة وحوش مخيفة تصيح حوله بأصوات مرعبة ، وفي إحدى المرات ضرب القديس بضربات شديدة مؤلمة للغاية ، وتركه بين حي وميت ... والذي يقرأ سيرة القديس أقر ياقوس السائح ، يجد أمثلة أخرى تشبه هذا النوع أو أشد...

#### وهو قاس فيما يثيره على العالم من حروب وويلات وجرائم .

ومعروف جداً نتائج كل هذه ... ولكن الشيطان يفرح بكل و يلات العالم ، ويحسب ذلك انتصاراً له ، إلى جوار تحطيمه للنفوس وللعقول ، و بثه للخصومات وأسباب الإنشقاق والترق . فهو عامل تخريب لا يهدأ ، بكل عنف . وهو سعيد بتخريبه .

صدقونى ، إننا لو قرأنا عن قسوة الشيطان فى حروبه المفزعة للقديسين ، نقول عن أنفسنا إننا لم نُحارب أبداً من الشيطان . فحرو بنا الحالية شىء تافه إلى جوار حروبهم ... والعجيب أنه فى كل قسوة الشيطان ، يتظاهر بالعطف أحياناً ، ولكنه :

# ، خبیث ق تظاهره بالعطف ا

عبارات العطف عنده وسيلة ماكرة لإسقاط الناس ...

فهو ( يعطف ) عليك حينا تصوم ، و يدعوك إلى الأكل ، من أجل صحتك ! محذراً إياك من المرض ومن الضعف ! و يقول لك إحذر من أن تقتل جسدك ، فهو وزنة تمجد بها الله . وقد قال الرسول « إنه لم يبغض أحد جسده قط بل يقوته و يربيه » (أف ه : ٢٩).

وهو يعطف عليك حينها تنشط روحياً ، وتسهر فى الصلاة والقراءة والمطانيات ، و يدعوك فى عطف إلى النوم من أجل راحتك .

وهو ( عطوف ) يخشى عليك من ( التطرف ) فيدعوك إلى الإقلال من الجهاد.

وفي عمق عملك الروحى ، يقول لك : لا داعى لكل هذا ، فإن الآباء يعلموننا أن الطريق الوسطى خلصت كثيرين... وهكذا يقول لك: إحترس من التطرف ، لئلا الشيطان يضربك ضربة يمين وهى أقسى ، ولئلا تقع فى المجد الباطل وهو شر الرذائل كلها . بل يقول لك: لاشك أن تطرفك هذا فى الجهاد هو من عمل الشيطان ، وهو لا يقعمد بك خيراً! فاستمع لقول الكتاب «لا تكن باراً بزيادة... لماذا تخرب نفسك ؟ »

#### والشيطان ( العطوف ) يشفق عليك من البكاء على خطاياك ...

يقول لك: لماذا تبكى وتحياً فى الكآبة . ليس هذا هوطريق الله ... أليس أن خطاياك قد غُفرت ، ومحاها الرب بدمه ؟! لماذا تبكى عليها إذن ؟! أتريد أن تظل فى البكاء حتى تتلف أعصابك ونفسيتك ، وحتى تنكشف أمام الناس ؟! أليس أن الكتاب يقول «إفرحوا فى الرب كل حين » (فى ٤:٤) ... ويظل بك حتى تفقد إنسحاق القلب ، وتفقد دموع التوبة ، وتفتر حرارتك ... وإذ تفعل هذا ، تسهل عليك الخطية وربما تعود إليها . وطبعاً ينسيك قول الكتاب «بكآبة الوجه يصلح القلب » (جا ٧:٣) .

#### والشيطان ( العطوف ) يبرر لك أخطاءك ، حتى لا يتعبك ضميرك .

إنه يمنع عنك التبكيت ، حرصاً على مشاعرك ! وإشفاقاً عليك من الحزن ومن اليأس ! ولذلك في كل أخطائك يقدم لك العديد من الأعذار ومن التبريرات ، و ينصحك قائلاً : لا تقل على كل شيء إنه خطأ ، ولا تبالغ في تبكيت نفسك ، لثلا يقودك هذا إلى الوسوسة ... حقاً إن هذا خطأ ، ولكنك لم تكن تقصد ، ونيتك طيبة ، وهي تشفع لك . والله ينظر إلى النيات ... وهذا خطأ ، ولكن ماذا كان بإمكانك أن تفعل ؟! الظروف

كانت ضاغطة . وصدقني لو أنا في موضعك ما كنت أستطيع أن أفعل غير هذا . والله لا يطلب منك فوق طاقتك . لذلك لا تكتئب ...

وبتبرير أخطائك ، تجعل ضميرك واسعاً يبلع الجمل ، ويبعدك عن التوبة وعن الحرص والتدقيق ، وعن الأمانة في القليل...

إن ( العطف ) عند الشيطان ليس حباً ، إنما وسيلة للإسقاط . فاحترس منه ، ولا تسمع له . وكن حازماً مع نفسك . واسلك بتدقيق ... وتأكد أن الشيطان في كل حروبه معك يكون غير مخلص . كل نصائحه غير مخلصة ، حتى لو كانت بمظهر الحير . إنه لا يريد سوى ضياعك .

من صفات الشيطان أيضاً أنه حسود.



قلبه لا يستريح مطلقاً أن يرى إنساناً ناجحاً ، أو إنساناً باراً ، فيعمل كل ما يستطيعه لإسقاط هذا وذاك .

#### وفي حسده يضرب ضرباته بلا رحمة ...

لقد حسد يوسف الصديق على ما رآه من رؤى ، فنقل الحسد إلى قلوب أخوة يوسف حتى باعوه كعبد . ثم حسده على نجاحه وثقة فوطيفار به ، فدبر له حيلة ألقاه بها في السجن كفاعل إثم ...

وحسد العالم على إيمانه بالله ، فألقاه فى الوثنية ، وفى تعدد الآلهة وفى الإلحاد. ودبر لذلك كل صنوف الفكر والفسلفة ، وأيضاً العبادات البدائية . وصدق المزمور حينا قال «لأن كل آلهة الأمم شياطين » (مز ٩٦: ٥).

#### والشيطان يحسد المعرفة والحكمة ، ويحسد العفة ، ويحسد الإنضاع ...

لذلك فهو ينشر فى العالم الجهل والزنا والكبرياء ، بكل ما عنده من حق. لقد حوّل سليمان عن حكمته وأسقطه. وألقى فى العالم كثيراً من المعارف الحناطئة ، حتى «قال الجاهل فى قلبه ليس إله» (مز ١٤: ١). وأصبح الزنا من الحروب الخطيرة

التي تحارب العالم كله . كما صارت الكبرياء حرباً يقع فيها من لم يقع في باقي الخطايا ومن يقع فيها أيضاً .

#### إن حسد الشيطان هو حسد مدقر ، وليس مجرد مشاعر .

فهو إذ يحسد ، يضرب بكل قوة . كما حسد أيوب على كماله ، فضر به بكل قسوة ، واشتكاه أمام الله . وكما حسد سكان البرارى على زهدهم ونسكهم فأثار ضدهم أعنف الحروب . وكما حسد أوريجانوس أعلم أهل عصره وأستاذ اللاهوت الأول في عصره ، فألقاه في كثير من البدع حرمته من أجلها الكنيسة ، حتى قيل عنه «أيها البرج العالى ، كيف سقطت ؟! » ...

#### لذلك في كل ما تعمله من بر ، توقّع حسد الشياطين .

وتوقع أنهم لا يبقونك مطلقاً في برك ، بل يحاولون إسقاطك بشتى السبل. فإن ضربوك ضربة في يوم روحى عميق ، لا تيأس بل قل: هذا ما كنت أتوقعه . ولكنى أطلب من رحمة الله أن تعينني حتى لا أسقط ثانية .

# وإن منحك الله موهبة ، فتوقع أيضاً حسد الشياطين .

فهم إما أن يحاولوا إسقاطك في الكبرياء ، أو استخدام الموهبة في غير موضعها . وبهذا يكونون قد أضاعوا هدفها الروحي ونفعها لك ولغيرك...

من صفات الشيطان الأخرى أنه :

# ۱۱ تعازللن سرص

الشيطان يحاول أن يستغل الفرص ، ليلتى فيها تجاربه . كما استغل جوع السيد السيح بعد صوم أربعين يوماً ، لكى يجربه بتجربة الخبز .

وكما انتهز فرصة خوف بطرس ليلقيه فى إنكار المسيح .

وانتهز أيضاً فرصة تمسك اليهود بالسبت ليجعلهم ينكرون معجزات للمسيح لم يعملها أحد من قبل، بل يتهمونه بالخطية (يو ١١،١٩).

من صفات الشيطان أيضاً أنه :

# ۳ غیرمخلصن وغیرامین

قلنا قبلاً إن الشيطان قد يأخذ موقف الشفوق على صحتك ، سواء من جهة الصوم أو السهر، أو تعب الجسد جملةً. وينصحك في ذلك بالراحة الجسدية ، حرصاً على سلامة صحتك ...!

#### ولكنه ليس أميناً حقاً من جهة إهتمامه بصحة جسدك.

إنه ينصحك بالراحة ، ويمنعك من السهر ، إن كان سهرك في الصلاة أو التأمل، أو القراءة الروحية ، أو في ليالى الصلاة . ولكنك إن سهرت في اللهو أو في وسائل الترفيه المتنوعة ، فلا يحدثك عن مضار السهر خوفاً على صحتك !،

## وإن تعبت في أمور العالم الباطلة ، لا ينصحك بالراحة ...

إن تعبك فى جمع المال ، وفى الجرى وراء السهر والجاه ، وفى السعى وراء ملاذك ومتعك ، وفى تنظيم الحفلات الصاخبة ، وفى اللعب والرياضة ، وفى كافة الأنشطة العالمية ... كل هذا لا يثير إشفاقه عليك ، ولا يدعوك فيه إلى الراحة ...!

إنما ينصحك بالراحة ، إن كان تعبك فى أى عمل روحى . جهادك الروحى فقط هو الذى يثير إشفاقه عليك وعلى صحتك؟

#### لذلك إن دعاك إلى الراحة وقت جهادك الروحي ، فلا تطعه .

إنها فى حقيقتها دعوة منه إلى الكسل والتراخى ... أما أولاد الله ، فكانوا يفرحون بالتعب ، بل و يفتخرون به (١ كو ١٥: ١٠). وكما قال القديس بولس الرسول « فى الأتعاب أكثر... فى تعب وكد. فى أسهار مراراً كثيرة » (٢ كو ١١: ٣٣، ٢٧). وقال أيضاً « كل واحد سيأخذ أجرته بحسب تعبه » (١ كؤ ٣: ٨).

#### إن عرفت هذا ، إتعب من أجل الله ، على قدر طاقتك .

واعلم أن نصيحة الشيطان لك بالراحة ، نصيحة غير مخلصة ، وغير أمينة ، وغير صادقة . لقد تعب القديس الأنبا بولا الطموهى فى النسك ، إلى أن ظهر له ربنا يسوع المسيح وقال له «كفاك تعبأ يا حبيبى بولا» . فرد عليه القديس «وماذا يكون تعبى هذا ، إلى جوار كل تعبك يارب لأجل خلاصنا ؟!» .

خير لك أن تتعب ههنا على الأرض ، لتنال أكاليل الجهاد . من أن تستريح ههنا على الأرض ، وتتعب هناك في الأبدية ...

واعلم أن تعبك هنا ليس منسياً أمام الله ، لأنه « ليس بظالم حتى ينسى تعب المحبة » (عب ٢: ١٠). وكل تعب تتعبه ههنا، مكنوز لك هناك في الأبدية.

ليس ههنا مكان الراحة . إنما هنا مكان الجهاد والتعب .

لذلك حينها بموت إنسان ، يقولون إنه تنيح أى استراح ...

فالشيطان ليس أميناً في دعوتك إلى الراحة . إنه يخدعك ...

إنه يحدثك عن الصحة وقت النسك ، وليس وقت الفساد!

إن صمت ، يلبس الشيطان ملابس الأطباء ، ويلق محاضرة مستفيضة عن أهمية البروتين الحيواني والأحماض الأمينية الأساسية . ويظهر إهتمامه بجسدك وسلامته .

ولكنه لا يتحدث عن سلامة جسدك إذا داومت على التدخين أو المسكرات، أو الشهوات الشبابية الضارة بالصحة.

لذلك إن حاربك براحة الجسد وصحته ، قل : ليس هذا وقته .

إن كانت حرب الراحة من الشيطان ، فإن حرب الكسل أشد .

إننا حينها نتعب بالجسد ، نشعر براحة نفسية . والعكس صحيح .

حينًا نكمل واجباتنا نشعر براحة وفرح ، مهما تعبنا بالجسد . وانتصارنا على جسدنا في الصوم والسهر والمطانيات والعفة ، يعطينا راحة لا توصف .

# الفصل لشالث

« نجنا من حيل المضاد ... » ، « وابطل سائر فخاخه المنصوبة لنا » .

( تحليل صلاة الغروب )

ما أكثر حيل الشياطين ! إنها لا تنتهى . إن لم تصلح حيلة منها ، يستبدلها بغيرها ، وبثانية وثالثة ... إلى أن يصل إلى غرضه . وليست هناك خطة واحدة أمامه لتوصّله . بل هو يتخذ لكل وضع ما يراه مناسباً ، دون أن يتقيد بشيء ...

على أنه من أشهر خططه الواضحة المتكررة ، بضعة أساليب صارت معروفة ومحفوظة، نذكر من بينها ما يأتى...

# ۱ خطية تلبس ثوب الفنياة

ما أسهل أن يقدم لك الشيطان بعض الخطايا بأساء غير أسمائها، بأسلوب يسهل قبوله. بحيث تلبس الخطايا ثياب فضائل ...

وكما قال السيد الرب « يأتونكم فى ثياب الحملان وهم ذئاب خاطفة » (متى ٧: ١٥).

فالتهكم على الناس والإستهزاء بهم ، يقدمه على اعتبار أنه لطف وظرف ، وعمبة ودالة ، وخفة روح ، ومحاولة للترفيه ... !

والدهاء يسميه باسم الذكاء ... !

ويقدم لك القسوة في معاملة أولادك أو إخوتك الصغار ، باسم التأديب والتربية والتعويم . ويجعل ضميرك يوبخك إن لم تؤديهم .

والتزين غير اللائق والتبرج ، يقدمهما لك باسم الأناقة والنظافة .

إن الشيطان لا يقدم الخطية مكشوفة ، لئلا يرفضها الإنسان .

بل يقدمها باسم آخر ، وهي هي ، ولا فارق ...

يقول إننى سأدخل مع ( فلان ) فى حرب مسميات ، وأسقطه فيا أريد، ربما دون أن.يشعر... أو قد يشعر ولكن ضميره لا يبكته. لو أننى قدمت له الرياء بهذا الإسم المنفر ، فلن يقبله . إذن ماذا أفعل ؟ سأجعله مثل القبور المبيضة من الخارج (متى ٢٣) ، بحيث يكون فى الداخل شيئاً ، وفى مظهره الخارجى عكس ذلك تماماً . ولكننى سأدعو الرياء باسم مقبول : أسميه عدم إعثار الآخرين ، أو أسميه القدوة الحسنة .

ليس من ( الحكمة ) أن يسمى الشيطان الخطية خطية ، فيكشف حينئذ أوراقه ، ولا يصل إلى هدفه !

يقول السيد الرب في حديثه مع تلاميذه :

تأتى ساعة ... يظن فيها كل من يقتلكم ، أنه يقدم خدمة (قرباناً) لله!! (يو ٢:١٠).

ويقيناً أن الشيطان قدم خطية القتل إلى هؤلاء ، باسم « الغيرة المقدسة » أو «الدفاع عن الدين » أو «الجهاد المقدس » أو «تطهير الأرض من الخطاة » . وربا كان هذا هو شعور الكتبة والفريسيين وشيوخ الشعب ، في تقديمهم السيد المسيح للصلب .

إن الذين انتهروا الأطفال ومنعوهم من الذهاب إلى المسيح (لو ١٥: ١٥)، ما كانت هذه قسوة فى نظرهم، أو عدم إهتمام بالصغار. إنما لبس هذا التصرف ثياب الحملان، وتسمى باسم فضيلة، ربما إسمها «حفظ النظام» أو «حفظ كرامة المعلم الصالح».

والكذب يمكن أن يقدمه الشيطان تحت إسم « الحكمة » ! يقدمه كنوع من حسن التصرف ، أو إنقاذ المواقف . والطبيب قد يكذب على المريض مرات عديدة ، ويسميها أمام ضميره «حفظ معنويات المريض» ، وحمايته من الإنهيار ، لكى يشغى .

والبعض يسمى بعض أنواع الكذب باسم «الكذب الأبيض»، وربما يسميه في أول أبريل باسم: الدعابة أو الفكاهة والتندر، أو أي إسم مشابه،

وبهذا الشكل ، ما أسهل على الشيطان أن يسمى الرقص فناً !

ويسمى الصور العارية والماجنة فناً أيضاً . وكذلك التماثيل التي من نفس النوع . ويدخل تحت هذا الإسم كل ما في السينا والمسرح من التمثيل مهما كان خاطئاً... وكل ما في الغناء والموسيقي، مهما كان معثراً أو مثيراً...

وتحت إسم الفن يخفي الشيطان مجموعة كبيرة من الخطايا والعثرات، لا تستحق هذا الإسم الجميل!

## إلباس الخطية ثوب الفضيلة ، هو حيلة ماكرة من حيل الشيطان .

أتراه يدعو البخل بخلاً ؟! ما كان أحد إذن يقبله . إنما الشيطان قد يسميه «حسن تدبير للمال» أو «حفظ المال لحاجة المستقبل» أو يسميه «عدم التبذير» أو «عدم الإسراف». وإذا أراد الشيطان أن يمنع غنياً من أن يدفع للفقراء، يقول له: ليس من الخير أن تعوّدهم الشحاذة ، أو أن تعودهم التشرد والتواكل . إن عدم إعطائهم هو حكمة ، وعين الحكمة ، لكي يبحثوا عن عمل ، ولكي يأكلوا من عرق جبينهم حسب وصية الرب الإله (تك ٣: ١٩).

## إعطاء الخطية إسم فضيلة ، يجعل الناس يستمرون فيها ...

فليس فقط من جهة الماضي ، لا يتبكت الإنسان من ضميره . وإنما أيضاً من جهة المستقبل يستمر الخاطىء فيما هو فيه، بهذا الحنداع من الشيطان.

## أتراه كان يطلق إسم هرطقة على أفكار أريوس ومقدونيوس وسابيليوس وأمثالهم ؟!

كلا ، بل كان يقنعهم أن هرطقاتهم هي الدفاع عن الإيمان السليم!! وكان يزودهم بالتفسير الخاطيء لآيات الكتاب، لكي يقبلوا أفكاره، ولكي يقنعوا أيضاً غيرهم بها...

إحترس إذن من المسميات الخاطئة ، ولا تسمح للشيطان بأن يخدعك. فإن الخطية هي الخطية مهما اختفت وراء إسم آخر...

كذلك إحترس من حرب أخرى يلجأ إليها الشيطان ، وهي :

# ۶ تعطیم فغیرات لاکتساب غیرها ﴿

إن الشيطان يتضايق من فضائلك الثابتة التي صارت وكأنها من طبيعتك. لذلك يحاول أن يحطمها بكل حيلة . وليس أسهل من أن يقدم لك فضيلة أخرى جديدة ، إن لم تسلك فيها بإفراز ـ لقلة الخبرة ـ تضيع الفضيلة الأولى الثابتة . ومثال ذلك :

#### أ ـ إنسان يحيا في وداعة وهدوء وسكون وسلام قلبي ودماثة خلق ...

يريد الشيطان أن يفقده كل ما فيه من رقة ، ومن كلمة طيبة ، ومن تواضع قلب . فاذا يفعل ؟ إنه لا يستطيع طبعاً أن يذم له الوداعة ، أو أن يقول له : أترك طبعك هذا المحبوب من الكل ... ولكنه يصل إلى ذلك عن طريق الإحلال ... يقدم له فضيلة بديلة ، دون أن يقول له إنها بديلة ... وكيف ؟

#### يشرح له أولاً أهمية الآية القائلة « غيرة بيتك أكلتني » .

وكيف أن داود المشهور بالوداعة ( مز ١٣٢ : ١ ) هو الذى قالها . وكيف أن التلاميذ تذكروها حينا صنع السيد المسيح الوديع «سوطاً من حبال ، وطرد الباعة من الهيكل ، وطرد الغنم والبقر ، وكبّ دراهم الصيارف وقلب موائدهم » (يو ٢ : ١٠ ، الهيكل ، وقال لهم مكتوب : بيتى بيت الصلاة يدعى ، وأنتم جعلتموه مغارة لصوص » (متى ١٣:٢١) .

#### ويدعوه إلى محاربة الأخطاء ، ويزوّده بكل الآيات اللازمة .

يقول له إن السيد المسيح وبتخ الكتبة والفريسيين بشدة، وقال لهم فى أصحاح كامل «ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراءون» (متى ٢٣)، وواجههم بكل أخطائهم. وقال لهم «أيها القادة العميان» أكثر من مرة. وقال لهم «إنكم تشبهون القبور المبيضة من الخارج». وقال «هوذا بيتكم يترك لكم خراباً» (متى ٣٣: ٣٨). ويوحنا المعمدان قال موبخاً قادة اليهود فى أيامه «يا أولاد الأفاعى، من أراكم أن تهربوا من الغضب الآتى ...» (متى ٣:٧).

ثم يقول له: إسمع قول القديس بولس الرسول . إنه أمر:

يأمرك قائلاً « وتبخ . إنتهر . عظ » ( ٢ تى ٤ : ٢ ) .

ولا يكل له الآية « بكل أناة وتعليم » . ولا يقول له إنها موجهة إلى القديس تيموثاوس الأسقف (أسقف أفسس) ، وليس لكل أحد . ولا يشرح له كيف كان القديس بولس نفسه يوبخ . وكيف قال لكهنة أفسس « ... لم أفتر أن أنذر بدموع كل أحد» (أع ٢٠: ١٧ ، ٣١) ... وهكذا يلح عليه أن يوبخ و ينتهر...

كأنه المسيح أو المعمدان ، أو القديس بولس ، أو تيموثاوس الأسقف.

ويقتنع هذا « الضعية » المسكين . ويظل يوبخ الكل ، وهو لا يعرف الطريقة الروحية للتوبيخ . ولا من يوبخ من ؟ ولا بأى سلطان يفعل هو هذا ؟ وفي توبيخه يقع في إدانة الآخرين ، هفي الغضب ، وفي القسوة ، وفي التشهير ، وتسوّد صور الناس في نظره ، وربا بهذا الأسلوب يبعد الكثيرين عن الكنيسة ... و يتحول إلى قنبلة متفجرة ، تقذف شظاياها في كل اتجاه ... !

## وهكذا يفقد وداعته ورقته ودماثته، ويكره الناس ويكرهونه .

ثم ما يلبث أن يتعب من هذا الأسلوب الذى لا يتفق مع طباعه ، ويحاول أن يعود إلى حاله الأول. ولكنه لا يجد قلبه نفس القلب، ولا فكره نفس الفكر. بل يرى أنه قد فقد بساطته ونقاوة قلبه وفكره ، كما فقد حسن علاقاته مع الآخرين ، وفقد أمثولته الصالحة التي كان يستفيد بها غيره .

## لقد أطمعه الشيطان في فضيلة لا يعرفها ، وأفقده فضيلته الأولى .

فما احتفظ بالأولى ، وماكسب الثانية . وصار في بلبلة !

وهو يسمح له بممارسة الثانية ، لأنها غير راسخة فيه ، ولا تتعب الشيطان الذي يستطيع أن يزعزعه عنها بسهولة.

من أجل هذا ، كان آباؤنا ينصحون أولادهم بقولهم : إن أية فضيلة يقدمها لك الشياطين، ويقصدون بها أن يهدموا فضيلة أخرى عندك، أرفضها وقل لهم :

هذه الفضيلة جيدة . ولكنني من أجل الله لا أربدها .

حقاً ، إن عمل الله لا يهدم بعضه بعضاً . وكل إنسان له شخصيته التي قد تختلف عن غيره . وقد لا يناسبه ما يناسب غيره . وليس كل أحد له سلطان أن يرتب وينظم ، وأن يوبخ وينتهر، وأن يحكم ويدين . ومن يعطه الله هذا السلطان ، لابد سيمنحه أيضاً كيف يستخدمه حسناً ، دون أن يخطىء ...

وليس كل إنسان يستطيع أن يقول « ويل لى إن كنت لا أبشر » . فقد قال هذه العبارة القديس بولس الرسول الذى قال فى شرح ذلك «إذ الضرورة موضوعة على » وأيضاً «قد استؤمنت على وكالة» (١ كو ١٦، ١٦، ١٧). وأنت ، ما هى الضرورة الموضوعة عليك ؟! ومن الذى استأمنك على وكالة ، كما استؤمن القديس بولس من فم المسيح نفسه . وكما أخذ المعمدان رسالته فى بشرى الملاك لأبيه (لو ١:

١٥ - ١٧). وكما أخذ القديس تيموثاوس مسئوليته بوضع اليد (٢ تى ٢:١).
 مثال آخر للفضيلة الجديدة ، المقصود بها إضاعة فضيلة أخرى :

ب ـ إنسان يعيش في نقاوة القلب ، بعيداً عن العثرات الجسدية :

يعيش محترساً تماماً ، لا يقرأ قراءات تعثره ، ولا ينظر إلى أية مناظر تعثره ، ولا مختلط بأية خلطة معثرة ، ولا يستمع إلى أية أحاديث معثرة . وهكذا يحتفظ بأفكاره نقية ، لا تُدخل إلى قلبه أى شىء غير طاهر...

هذا الإنسان الطاهر ، يريد الشيطان أن يحاربه . ولا يستطيع أن يقدم له عشرة مكشوفة ، لأنه سيرفضها حتماً . فماذا تراه يفعل ؟

#### يفتح أمامه الباب ليكون مرشداً روحياً ، يقود الشباب للطهارة .

إذ كيف يعيش في الطهارة وحده ، ويترك أولئك المساكين يسقطون كل يوم ، ولا يقدم لهم مشورة صالحة تنقذهم مما هم فيه ؟! ويقول له إستمع إلى قول الرسول «من رقة خاطئاً عن ضلال طريقه ، يخلص نفساً من الموت ، ويستر كثرة من الخطايا » (يع ه : ٢٠). ويظل به يقنعه لكى يقبل هذه الخدمة الروحية الحيوية ، حتى يقتنع ، ويقبل أن يرشد الذين يأتون إليه ... ثم تأتى بعد هذا الخطوة الثانية ، وهي :

#### لكى يكون إرشاده عملياً ، لا بد أن يستمع إلى مشاكلهم وأخطائهم .

ويظل هؤلاء يضعون فى أذنيه أخبارهم وقصص سقوطهم . وقد يقولون كل شىء بالتفاصيل . وربما يكون فى ما يحكونه ما يعثر... ويستمع (المرشد) الطاهر إلى كل ما كان يبعد عن سماعه ، ويعرف ما كان لا يحب مطلقاً أن يعرفه . وما كان يحاول أن يبعد عنه ، أصبح الآن ينصب فى أذنيه ، بكامل رضاه ... وكل واحد يقدم صورة جديدة ، أو صوراً عديدة من الخطأ .

#### وعن طريق الإرشاد ، يجد صاحبنا عقله وقد امتلاً بصور دنسة !

وأصبح يعرف أشياء صارت تشوه طهارة تفكيره ، وتدنسه بأخبار وقصص « ذكرها أيضاً قبيح » (أف ٥: ١٢) ... وحتى إن لم تعثره وتغرس فيه إنفعالات خاطئة ، فعلى الأقل ستنجس فكره . وكأنه قد قطف أثماراً غريبة من شجرة معرفة الخير والشر...

فإن حاول أن يبتعد ، يقال له : ما ذنب هؤلاء الشبان ؟

وقد يكونون قد تعلقوا به ، واستراحوا إلى إرشاده . ورعا يتعبون ضميره بأنه إن تخلى عنهم سيرجعون إلى خطاياهم مرة أخرى . وقد يلحون عليه فى أن يظل يسندهم حتى يقفوا على أرجلهم ... وهكذا يحدث له ما حدث للوط البار، إذ قيل عنه «إذ كان البار بالنظر والسمع -وهو ساكن بينهم - يعذب يوماً فيوماً نفسه الباره بالأفعال الأثيمة » بالنظر والسمع -وهو ساكن بينهم - يعذب يوماً فيوماً نفسه الباره ورعا ما يسمعه يضع ( ١ بط ٢ : ٨ ) . وهذا الأخ قد يكون بالسمع فقط وليس بالنظر . ورعا ما يسمعه يضع في ذهنه صوراً لم ينظرها من قبل ، وكأنه نظرها فعلاً ...

## وما أدرانا ، ربما هذا الأخ المرشد ، يسقط ، ولو بالفكر والقلب!

كان يمكن من أول القصة أن يحيلهم إلى أب اعتراف ويريح نفسه. ولكن الشيطان ورّطه، أو قذف به في أول الطريق، فقبل ذلك بسلامة نية، دون أن يعرف كيف يتطور به هذا الموضوع.

وقد ينجع أخيراً فى تحويل هؤلاء إلى آباء اعتراف . ولكن بعد أن يكون فكره هو قد صار محزناً لقصص كثيرة وأخبار، ضيعت نقاوته الأولى، وأدخلت فى ذهنه معلومات جديدة عليه، ينطبق عليها قول الحكيم «الذى يزيد علماً، يزيد حزناً» (جا ١٨٠١).

# ج - وقد تأتى حيلة الشيطان في الإرشاد بصورة أخرى ، يقدم فيها لا أخباراً تدنس القلب، بل شكوكاً تتعب العقل

إذ يكون القلب فى بساطة الإيمان ، وتكون القراءات كلها روحية تعتق صلته بالله . ويأتى إليه من يطلبون معونته وارشاده فى شكوك تتعبهم . وتتوالى هذه الشكوك من هنا وهناك ، لكى تجد لها حلاً . ويبدأ إيمان هذا (المرشد) يتحول شيئاً فشيئاً من القلب إلى الفكر والبحث العلمى ... وقليلون من يحتفظون بالإثنين معاً ... ويجد الشكوك تتكاثر عليه . وليست له موهبة الرد على الشكوك ...

## وينبغي أن نعرف أنَّه ليس كل أحد على مستوى الإرشاد .

الذين لهم هذه الموهبة ، لا يصيبهم ضرر سواء فى المشاكل الروحية وسماع الحنطايا الجسدية ، أو فى المشاكل العقائدية وسماع الشكوك .

ولكن حيلة الشيطان الماكرة في هذا الأمر أنه :

يقدم الإرشاد للذين ليست لهم الموهبة ، ويصيبهم منه ضرر.

ويقدمه بأسلوب ضاغط ، يشعرهم به أنه ضرورة ملحة ، وأنه واجب مقدس وأن «من يعرف أن يعمل حسناً ولا يفعل ، فتلك خطية له » (يع ٤ : ١٧). وما أسهل على القلب المتضع أن يقول فى انسحاق «ولكننى هنا لا أعرف»، «أنا الذى لم أستطع أن أرشد نفسى، كيف يمكننى أن أرشد آخرين؟!»...

#### والشيطان قد يقدم عملاً روحياً ، ليزيل به تأثير عمل روحي آخر .

فإن رأى إنساناً قد صلّى صلاة روحية عميقة ، وانسكب فى تأملات حارة أمام الله ، قد يرسل إليه إنساناً يطلب عمل المصالحة بين متخاصمين . لكيا إذا جلس وسط هؤلاء المتخاصمين ، بكل ما فى تصفية الجو من ضوضاء أو شوشرة أو شجار أو عتاب قاس ، تزول آثار الصلاة والتأملات . و يعود هذا المصلى إلى بيته ، وليس فى ذهنه سوى ما سمعه من مناقشات حامية ، ربما تجعل عقله يسرح إذا صلّى . وتحتاج أمثال هذه المواقف إلى إدماج الصلاة فيها ، وإلى تمهيدات روحية بعدها قبل الوقوف أمام الله للصلاة ...

#### وقد برى الشيطان أن صلاتك حافلة بالتأملات ، فيريد تشتينها :

فاذا يفعل ؟ يقول لك وأنت تصلى « إن هذا التأمل عجيب جداً وعميق، وإن سمعه آخرون سيستفيدون منه. فلئلا تنساه، قم الآن واكتبه. وهكذا يكون قد أخرجك من الصلاة إلى الكتابة، وقطع وقفتك المتخشعة أمام الله، لكى تجلس وتكتب، مهتماً بالآخرين أكثر من اهتمامك بالوقوف في حضرة الله...

وفى كل ما يجذبك إليه الشيطان من فضائل أخرى، يكون هدفه: يفقدك ما عندك، مغرياً إياك بفضائل أخرى ليست معك.

أو هو يفقدك الثابت الذى فى يدك ، من أجل وعود فى أشياء قد لا تتم. أو قد يسمح لك ببعضها لكى يسحبه منك فيا بعد...

## « ۲ استخداماالنضائل فغيموضعما ﴿

يقول الكتاب « لكل أمر تحت السموات وقت » ( جا ٣ : ١ ) . فإذا استخدمت الفضائل فى غير وقتها وفى غير موضعها ، ربما تأتى بنتيجة عكسية ، ولا تخدم الغرض الروحى . وهذا بعض ما يقدمه الشيطان ضمن حيله الكثيرة .

## فني وقت التوبة ، حينا يلزم الإنسحاق ، يقدّم فضيلة الفرح .

ويورد كل الآيات الحناصة بالفرح، حتى يضيع الندم والإنسحاق والدموع، كل هذه الأمور اللازمة لحفظ التوبة. وفي نفس الوقت يخفى الآيات الأخرى مثل «طوبي للحزانى الآن، لأنهم يتعزون» (متى ه:٤).

#### وفي منهجه هذا ، يستخدم طريقة الآية الواحدة ...

وقد رفض السيد المسيح هذا المنهج . فعندما قال له الشيطان على الجبل «... لأنه مكتوب ... » أجابه الرب «مكتوب أيضاً... » (متى ٤: ٢، ٧). وهكذا أرانا أن منهج الآية الواحدة الذى يستخدمه الشيطان، لا يمكن أن يوصل إلى حقيقة روحية سليمة، طالما هناك آيات أخرى توضح الموضوع.

## وقد يستخدم الشيطان آيات كثيرة في اتجاه واحد يخدم غرضه .

إنه يذكر الآيات الخاصة بالرحمة ، حينا يلزم الحزم وتلزم العقوبة . و يذكر الآيات الخاصة بالعقوبة حينا يلزم العفو والحنو والرحمة .

ويحاول أن يقنع الإنسان بالصمت ، و يورد نصوصاً عديدة من الكتاب ، مستخدماً إياها فى الوقت الذى يجب فيه الكلام . كذلك يورد آيات عن فائدة الكلام وأهميته ، فى الوقت الذى يحسن فيه الصمت ...

## كذلك يورد للإنسان آيات لا تناسبه ، وهي خاصة بغيره .

فهناك آيات خاصة بالرسل ورجال الكهنوت ، لا تنطبق على العلمانيين ، يقدمها لشخص عادى كما لو كانت تخصه هو... مثل قول المسيح لتلاميذه الإثنى عشر «لا تدعوا لكم أباً على الأرض...» (متى ٢٣: ٩).

ومثال ذلك أيضاً ذلك الشخص العنيف الذي كلما كان يرى شخصاً غطئاً ، كان ينهال عليه ضرباً !! وذلك لأن الشيطان وضع في أذنيه الآية التي تقول «في أوقات الغدوات كنت أقتل جميع خطاة الأرض ، لأبيد من مدينة الرب جميع فاعلى الإثم » (مز المدوات كنت أعلى الشيطان أيضاً في محاربة البشر :



إن الشيطان يزرع الشكوك في كل مجال من مجالات الحياة . لأن الإنسان في حالة الشك يكون ضعيفاً يمكن للشيطان أن ينتصر عليه .

#### فهو مثلاً يغرس الشك من جهة التوبة .

سواء من جهة إمكانية التوبة ، أو من جهة قبول الله لها .

فهو يصور للإنسان أنه ليس من السهل عليه أن يتخلص من هذه الحظايا، التي صارت طبيعة فيه، أو عادة من عاداته، أو صارت محبوبة لديه لا يمكنه مطلقاً الإستغناء عنها. وإذ يغرس فيه الشك الكامل في قدرته، يخنى عنه تماماً معونة الله، أو يشككه فيها أيضاً، كما قال داود النبي «كثيرون قاموا على. كثيرون يقولون لنفسى: ليس له خلاص بإلهه...» (مز٣).

أما إن صمم الإنسان على التوبة ، فإنه يشككه فى قبول الله لتوبته: إما لأنها أتت بعد فوات الفرصة ، أو لأنها توبة غير حقيقية ، أو لأن خطاياه بشعة من الصعب مغفرتها! وتحتاج إلى عقوبات فوق احتماله!

#### وكل هدف الشيطان هو إلقاء التائب في البأس.

لكى تخور عزمته ، و يبتى فى الخطية حيث هو ...

وكذلك يشككه الشيطان فى رحمة الله ، ويورد له آيات لا تحصى عن عدل الله ، وعن عقوباته . وربما تكون عقوبات عن خطايا أقل من خطاياه هو بكثير.

وشكوك الشيطان قد تدخل في الحياة الشخصية أيضاً .

## فهويغرس الشك في أيها أفضل : البتولية أم الزواج .

وأى طريق منها يختاره الإنسان يشككه فيه كذلك .

فإن اختار البتولية يشككه في إمكانية الحياة فيها، وكيف أنها صعبة جداً، وهي فقط «للذين أعطى لهم» (متى ١٩: ١١)، «وكل واحد له موهبته الحناصة من الله» (١ كو ٧: ٧). فما أدراك أن هذه موهبتك؟! ويشرح له السقطات التي وقع فيها القديسون. ويقول له: هل أنت أفضل من داود ومن شمشون، وكلاهما حل روح الرب عليه؟!

وإن اختار الزواج ، يقول له : لقد فقدت إكليل البتولية . ويضع أمامه قول القديس بولس الرسول «غير المتزوج يهتم فيا للرب كيف يرضى الرب. أما المتزوج فيهتم فيا للعالم كيف يرضى إمرأته» (١كو ٧: ٣٣، ٣٣)، «ومن لا يزوج يفعل أحسن» (١كو ٧: ٣٨).

وهكذا يتركه في بلبلة لا يعرف أي الطريقين يختار...!

## وهو يغرس الشكوك أيضاً في موضوع الوحدة والخدمة .

إن اختار الإنسان طريق الوحدة ، يشرح له أمجاد الحدمة ، وكيف أنها طريق الرسل وأبطال الإيمان ، وأن «الذين ردوا كثيرين إلى البريضيئون كالكواكب إلى أبد الدهور» (دا ١٢: ٣)، وأنه «لا يوقدون سراجاً ويضعونه تحت المكيال ، بل على المنارة ، فيضىء لكل من في البيت . فليضىء نوركم هكذا قدام الناس ... » (متى ٥: المنارة ) .

وإن اختار الإنسان طريق الخدمة ، يقول له الشيطان : لقد فقدت طريق الملائكة الأرضيين ، وحياة السكون والهدوء التي يتفرغ فيها الإنسان لله وحده . أما أنت فقد اخترت طريق مرثا التي وبخها الرب بقوله «أنتِ تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة ولكن الحاجة إلى واحد» . ولم تختر طريق مريم التي جلست عند قدمي المسيح ، واختارت النصيب الصالح (يو ١٠: ٤١ ، ٤٢) . ويذكره بالرؤيا التي ظهر فيها أن أرسانيوس المتوحد كان أفضل من موسى الأسود محب الأخوة وخادمهم .

وهكذا يستمر الشيطان في غرس الشكوك . وكما قال يوحنا الدرجى : الراهب الذي يعدم الذي يعدم في الوحدة ، يحاربه الشيطان بمحبة الأخوة وخدمتهم . والراهب الذي يخدم الأخوة في المجمع ، يحاربه الشيطان بمحبة الوحدة وحياة السكون والصلاة والتأمل .

#### والشيطان يغرس الشكوك في العلاقات الإجتماعية كلها .

فهو يغرس الشكوك بين الزوج وزوجته ، وبين الصديق وصديقه ، وبين الشركاء في العمل ، وبين الرئيس ومرؤسيه . يشكك في عجبة الواحد للآخر، أو في إخلاص وأمانة الواحد للآخر. بل يشكك في كل تصرفات الناس ، وفي نياتهم ومقاصدهم . وكل ذلك لكى يزعزع صلات الناس ببعضهم البعض ، ويحولها إلى إنقسامات ونزاعات ، ويضيع الحب الذي هو عماد الحياة الروحية والإجتماعية كلها...

حتى الأمور التي يمكن أن تمر ببساطة ، يعقدها الشيطان بشكوكه العديدة ، وقد يخلق منها مشاكل عويصة ...!

#### وهويشكك أيضاً في الإيمان ذاته وفي العقائد .

وكل البدع والهرطقات التى قاست منها البشرية هى من صنع الشيطان ومن أفكاره، وكذلك كل المذاهب المتعددة وما بينها من صراعات. والإلحاد أيضاً هو من صنع الشيطان...

#### والشيطان أيضاً يشكك في إمكانية الحياة مع الله .

ويشرح أن الحياة الروخية صعبة وغير ممكنة . فن من الناس يستطيع أن يسير في الطريق الكرب، أو أن يدخل من الباب الضيق (متى ١٥ ، ١٣). ومن يستطيع أن يعمل إلى حياة الكمال التي يطلبها الرب منا (متى ٥ : ١٨). ومن يستطيع أن ينجو من حروب الشياطين؟!

وفى كل ذلك يخفى عمل النعمة وعمل الروح القدس فى خلاص الإنسان، ويخفى معونات الله الكثيرة!!

#### والشيطان قد يغرس في القلب شكوكاً حول أب الإعتراف .

فيشكك في مدى إهتمام أب الإعتراف بالمعترف ، ومدى محبته له ، ومدى كتمانه لأسراره ، ويشكك في إرشاداته وصحتها وصلاحيتها للنمو الروحى . يشكك في معرفته ، وأيضاً في روحانيته . وهو يريد بكافة الطرق أن يبعد ضحيته عن أب الإعتراف ، الذي يكشف له حروب الشياطين وحيلهم ومكرهم . و يبقى المسكين بلا مرشد فيصبح فريسة سهلة للشياطين .

إنه يشككه فى أب الإعتراف ، لكى يخالفه ، أو يتركه ، أو أن يخنى عنه تدابيره . وكلها وسائل خاطئة . ويقول له : لماذا تعترف على إنسان مثلك ؟!

#### وقد يشككه في الفضيلة ذاتها ...

فيقول له مثلاً ما لزوم الإتضاع والوداعة ؟ إنها يضعفان شخصيتك! وما معنى أن تترك حقك، ولا تأخذه بالقوة، حتى يتلاعب بك غيرك ... ؟ وهكذا مع باتى الفضائل. أما أنت فلا تقبل الشكوك. وكلياً أتاك شك، قل: هذا من عمل الشيطان...

#### ولا تقبل الشك داخلك ، ولا تستعمله ، ولا تدعه يستمر ...

إن كنت كفؤاً للناقشته ، ناقشه واثبت زيفه ، واطرحه خارجاً . وإلا ، أطلب من الله أن يرفعه عنك . وتذكر قول الكتاب «كونوا راسخين ، غير متزعزعين » (١كو ١٨) .

وأرجو بنعمة الله أن أحدثك عن الشكوك في مناسبة أخرى ، بنطاق أوسع ، حينها نتحدث عن الحروب الروحية ، واحدة فواحدة بالتفاصيل .

سلاح آخر من أسلحة الشيطان في حروبه ، هو :



#### اليأس حرب يلجأ إليها الشيطان بعد مقدمات طويلة تمهيدية ...

- وربما تكون هذه المقدمات سقطات متتالية يوقع فيها ضحيته، بلا هوادة، حتى يصرخ أخيراً و يقول لا فائدة في. من المستحيل أن أخلص طالما أنا هكذا...!
- وقد تكون هذه المقدمات إيحاءات يغرسها فى نفسه باستمرار ، باسم التواضع !
   يقول فيها لنفسه كل يوم «أنا ضعيف وعاجز، وكلى خطية » ... ولكن بدلاً من أن
   يوصله إلى الإتضاع ، يقوده إلى صغر النفس ، والشعور بأنه لن يقوم ثانية ...
- وربما تكون مقدمة حرب اليأس ، هي سقطة كبيرة (مثل سقطة يهوذا) يشعره الشيطان بعدها بأنه لا مغفرة! أو قد لا تكون السقطة بهذه الدرجة ، ولكن ...

## من عادة الشيطان أن يضخم في الأخطاء ليوقع صاحبُها في اليأس.

والشيطان ماكر جداً في هذه الناحية . فهو قبل السقوط يسهل موضوع الخطية جداً، حتى لتبدو شيئاً عادياً، ويضع لها مبررات... أما بعد الخطية، إما أن يستمر في سياسة التهوين لكي تتكرر، وإما أن يدخل في أسلوب التهويل ليقع صاحبها في اليأس. ويقول له: هل من المعقول أن يغفر الله خطية مثل هذه ؟

#### وريما يشعر الخاطيء أنه وقع في التجديف على الروح القدس!

وهكذا لا تكون له مغفرة إلى الأبد ( مر ٣ : ٢٩ ) . وطبعاً لا تكون لتلك الحطية أية علاقة بالتجديف على الروح القدس. فالتجديف على الروح هو طرد الروح القدس من القلب، طرداً كاملاً دائماً مدى الحياة. وهكذا لا تكون للإنسان توبة، وبالتالى لا مغفرة. لأن المغفرة مرتبطة بالتوبة، والتوبة مرتبطة بعمل الروح في القلب.

## وقد يجره إلى اليأس ، بإشعاره أنه لن يتوب ... !

يقول له: « هل من المعقول أنك ستترك الخطية؟! مستحيل. لقد صارت تجرى في دمك. عزيمتك إنتهت، وإرادتك إنحلت. بل حتى مجرد الرغبة في التوبة أصبحت غير موجودة عندك ... كم مرة حاولت أن تتوب، وفشلت؟! كم مرة إعترفت بخطاياك، ورجعت اليها وربما بدرجة أسوأ؟ ... » وهكذا يحطم معنوياته إلى أن يستسلم له، ويتوقف عن المقاومة ...

يقول له : إنك قد صرت بكليتك في يدي . أنقلك من هذه اليد إلى الأخرى ، بكل سهولة ، كما أشاء. فلا داعى إذن لصراع فاشل لا تكسب منه شيئاً.

## وطبعاً كل هذه تخاويف لا أساس لها ، وتهديدات زائفة ...

فإن الله قادر أن يمنح الإنسان التوبة ، مها كانت حالته سيئة. والتاريخ يحكى لنا الحالات السيئة جداً التي كانت فيها مريم القبطية، وبيلاجيه، وأغسطينوس، وموسى الأسود. ومع ذلك تابوا. وليس هذا فقط بل صاروا قديسين...

ومع ذلك فكلم سقط الإنسان ، يحاول الشيطان إلقاءه في اليأس . ويقنعه بأن هذا سقوط دائم أبدى ! وليس سقوطاً طارئاً .

فما أجمل كلمة العزاء فى سفر ميخا النبى « لا تشمتى بى يا عدوتى. (فإنى) إذا سقطت أقوم» (مى ٧: ٨). والكتاب يقول إن «الصديق يسقط سبع مرات ويقوم» (أم ٢٤: ١٦). ومع هذا السقوط الكثير، سماه الكتاب صديقاً...

## ومن وسائل الشيطان في اليأس ، ضربه لنا في أوقات روخية .

وهذه من حيله المشهورة ، حتى باتت معروفة للكثيرين . ومثال ذلك :

تكون فى سهرة روحية طول الليل فى الكنيسة ، فى بدء عام جديد ، وكلك رغبة وتصميم أن تبدأ بدءاً حسناً بعام مبارك مقدس. وتحضر السهرة والقداس وتتناول. ثم تخرج لكى يرسل لك الشيطان إنساناً متعباً جداً يعكر دمك و يثيرك ، ويجعلك تغضب وتخطىء. وحينئذ يضربك الشيطان باليأس، فتقول: أبعد كل هذا أسقط! إذن لا فائدة.

كلا ، لا تيأس . فهذه هي حيله المعروفة . قل كما قال النبي « إني إن سقطت أقوم » ...

واعرف أن الشيطان لا يهدأ فى حربه . فى أول كل عام جديد ، وفى كل يوم روحى ، وبعد كل تناول ... توقّع منه ضربة لإسقاطك فإن فعل ، قل له إلعب لعبة أخرى ، فقد صارت ألاعيبك هذه مكشوفة ...

صدقوني إن الحروب في المناسبات الروحية ، لا تحصى ... وقد تكون هذه الحروب عجرد حسد من الشيطان لعملك الروحي أو لنجاحك .

#### ومن وسائل اليأس ، أن الشيطان يغرى الإنسان بمستويات أعلى منه .

يضربه ضربات يمينية ، ويقنعه بمستويات روحية لا يستطيع الوصول إليها ، ويشجعه على ذلك بكل قوة . فإن نصحه أب اعترافه بالتدرج حتى يصل ، وأراد أن يقلل من هذا المستوى ، يشككه في أب اعترافه ومستواه الروحي .

وما أسهل أن يسلك الإنسان يومين أو ثلاثة أو أكثر فى درجة عالية ، على غير أساس ، ثم لا يستطيع أن يستمر ، ويفشل . وهنا يبدأ الشيطان أن يعيّره ويلقيه فى اليأس ، ويقول له : إنك لا تصلح للطريق الروحي ! طبيعتك لا تتفق مع الحياة الروحية السليمة . ويستمر فى تحطيم نفسيته ... بينا لو تدرج ، كما نصحه أب الاعتراف ، لاستطاع أن يصل إلى هذا المستوى الذى أراده الشيطان أن يبدأ به .

#### لقد استطاع الشيطان أن يقنع الكتبة والفريسيين بأن يسلكوا بأسلوبه.

فكانوا فى إرشادهم الروحى « يحزمون أحالاً ثقيلة عسرة الحمل، ويضعونها على أكتاف الناس. وهم لا يريدون أن يحركوها بأصبعهم» (متى ٢٣: ٤). وهذه الأحمال الثقيلة تدفع أحياناً إلى اليأس، إذ قد يقول حاملها: من يقدر على هذا؟ من يستطيع أن يخلص؟!

أما الرسل القديسون فلم يفعلوا هكذا ، بل رأوا في قبول الأمم «أن لا يثقل على الراجعين إلى الله من الأمم» (أع ١٥: ١٩)، وأرسلوا إليهم قائلين «لا نضع عليكم ثقلاً أكثر، غير هذه الأشياء الواجبة» (أع ١٥: ٢٨). وقد قال القديس بولس الرسول «سقيتكم لبناً لا طعاماً، لأنكم لم تكونوا بعد تستطيعون» (١كو

لذلك إن أغراك الشيطان بما فوق مستواك ، فلا تقبل . قل له : إذهب عنى يا شيطان ، فإن لى مرشدى الروحى الذى أسمع له . أما أنت فلا تقصد بى خيراً . ولك طرقك بلا نظام ، ولا توصل .

يروى عن القديس الأنبا أنطونيوس أن الشيطان أيقظه ذات ليلة لكى يصلى ، فلم يقبل القديس نصيحته . وقال له: أنا أصلى حينا أريد ، ومنك لا أسمع ...

إن الشيطان يرفع الإنسان لكى يسقطه . وإن سقط يدفعه إلى اليأس في شماتة . وحرب اليأس هامة بالنسبة إلى الشيطان...

فالإنسان حينها ييأس ، تتحطم روحه المعنوية ، ويفقد ثقته بنفسه ، وثقته بالله ، وثقته بالله ، وثقته الحياة الروحية ، ويستسلم للسقوط ...

وهذا هو عين ما يريده الشيطان . لكيلا تقاومه فريسته ، فتهلك . وكأنه يقول لهذا الإنسان اليائس المستسلم له: إنك لن تفلت من يدى . أنت ذاهب إلى جهنم لا مائة . فلا فائدة . ولذلك نصيحتى لك أن تتمتع بالدنيا بضعة أيام ، بدلاً من أن تخسرها دنيا وآخره ... !

يقنعه الشيطان بصعوبة الحياة الروحية ، وبأنه ضعيف وطبيعته فاسدة ! كما يقنعه بأنه لن يفلت من يده ، ولا من العدل الإلهي ...

هذه هي أكبر أسلحة الشيطان في حرب اليأس. والرد على كل ذلك بسيط. وهو أثنا لا نحارب بإرادتنا الطبيعية ، لأن الحرب للرب (١صم ١٧: ٤٧)، وهو الذي يقودنا في موكب نصرته (٢كو ٢: ١٤). وإن كنا نحن لا نستطيع ، بسبب ضعفنا وفسادنا وصعوبة الطريق ، فإننا نستطيع كل شيء في المسيح الذي يقوينا (في ٤: ١٣). يسندنا عمل النعمة ، وقوة الروح القدس العامل فينا ، وملائكة مرسلون لمعونتنا (عب ١: ١٤). وتسندنا شفاعة القديسين فينا ...

أما الشيطان فلا سلطان له علينا ، ولا نعباً بتهديده ، وما أجمل قول الرسول «قاوموا إبليس فيهرب منكم» (يع ٤: ٧). أما العدل الإلمى فقد وفاه الرب على الصليب، وقد قدّم لنا في حبه خلاصاً هذا مقداره (عب ٢: ٣). ونحن «إن اعترفنا بخطايانا ، فهو أمين وعادل ، حتى يغفر لنا خطايانا ، ويطهرنا من كل إثم» (١يو١: ٩). ويغسلنا فنبيض أكثر من الثلج (مز ٥٠). وهو الذي قال لنا «إن كانت

خطایاکم کالقرمز، تبیض کالثلج...» (إش ۱۸:۱).

إن حرب الشيطان هي اليأس ، بالطرق التي وددنا عليها .

أما الكتاب فإنه يشجعنا . ويجعل الرجاء من الفضائل الكبرى (١٧كو ١٣:١٣).

وكثيرة هى وعود الله لنا وللكنيسة : إن أبواب الجحيم لن تقوى عليها (متى ١٦: ١٨). وإننا «بقوة الله محروسون» (١بط ١: ٥). وأنه قد نقشنا على كفه (إش ١٩: ١٦). والكتاب يقول إن «الله لم يعطنا روح الفشل، بل روح القوة...» (٢ تى ١: ٧). ولذلك نصحنا الرسول أكثر من مرة بأننا «لا نفشل» (٢ كو ٤: ١٦، ١، ١) غل ٢: ١).

إن كنت ماشياً في الطريق الروحي ، ووقعت ، لا تظن أنك لا تعرف المشي، وتيأس! بل قم وأكمل المسير...

إن الشيطان يحسد خطواتك و يريد أن يعرقلها. فلا تدفعك عراقيله إلى اليأس. بل على العكس، قم بقوة أكثر. واعرف أنه لولا نجاحك فى العمل الروحى، ما كان الشيطان يحاربك! حقاً، لماذا يتعب الشيطان نفسه فى محاربة الساقطين؟! إنه يتصدى بالحرى للقائمين، وللذين يخاف جهادهم ضده.

إستمع إذن إلى قول الرسول « كونوا راسخين غير متزعزعين » ( ١ كو ١٠٠).

كن قوى القلب بالله ، ولا تيأس ...

لا تيأس مهما كانت حروب الشيطان قوية .

ولا تيأس مهما سقطت ، ومهما نسيت الوصية ، ومهما فشل التدريب .

لا تيأس إذا كانت البداءة التي بدأت بها بداءة ضعيفة ، أو بداءة ساقطة ، أو بداءة ضائعة .

قل لنفسك : كل هذه مجرد حروب ، وأنا سأثبت في الله .

سأسير نحو الله ، وإن كنت أجرّ رجلتي جرأ إليه ...

مهما سقطت مائة مرة في الطريق ، سأقوم وأكمل طريق ...

ولن أقبل اليأس مطلقاً . إنه من عمل الشيطان .

ننتقل إلى حيلة أخرى من حيل الشيطان وهي أن :

إنّ الشيطان لا يصر على خط معين في محاربته للإنسان. إنما ما أسهل أن يغيّر خطه وخططه، إن كان ذلك يوصله إلى إسقاط من يريد.

وسنضرب لذلك بعض أمثلة:

أ. شاب كان يحاربه الشيطان بالزنا حرباً عنيفة و يتعبه فيها و يسقطه أحياناً. فبدأ هذا الشاب في حياة توبة ، وأصبح يحترس من هذه الخطية بالذات إحتراساً شديداً: يبعد عن كل أسبابها . و يسد كل الأبواب التي تأتى منها الخطية ، سواء كانت من القراءات أو السماعات أو اللقاءات . وفي نفس الوقت يقوى نفسه من الداخل بكل الوسائط الروحية ، و يصلى إلى الله بدموع لكى ينقذه ...

فاذا يفعل الشيطان إزاء هذا الحرص الشديد من خطية الزنا ؟

يقول : أتركه الآن ، لا أحاربه بهذه الخطية فترة طويلة ، حتى يظن أنه انتصر عليها تماماً ، فلا يحترس من جهتها . ولنحارب حالياً بخطية أخرى ...

ويتركه سنة أو إثنتين أو ثلاثاً، بلا حروب فى هذه الخطية، بلا عثرات، بلا أفكار. ويلقيه مثلاً فى خطية كالكبرياء...

يرى المسكين أنه نجا من الزنا ، فيفرح . ويغريه الشيطان بمستوى عال فى الصوم ، فى القراءة ، ثم فى الحدمة ، وفيا هو مستريح الفكر من الخطية ، ومستريح فى مهجه الروحى ، يدعوه الشيطان إلى تطبيق هذا المستوى على غيره . ويريه أنهم مقصرون ، وأنه فاقهم بمراحل ، فيوقعه فى الكبرياء . ويدعوه الى توبيخهم وتبكيتهم وإدانتهم : أبوك لا يصلى . أمك لا تصوم . إخوتك لا يتناولون . أسرتك لا تقرأ الكتاب . إذهب ووبخهم ، وبشدة ...

ويمتد نطاق التوبيخ واحتقار الآخرين ، وشتيمة واحتقار هؤلاء وأولئك ، لأنهم بعيدون عن الله ، مع تعالى القلب بما وصل إليه . وفيا هو يحاول أن يخلع الزوان ، يصير هو نفسه زواناً . إذ أصبح باسم الحق يشتم ، ويحتد ، ويدين ، ويحتقر ، و يتعالى على غيره ، و يسبح فى الغرور والكبرياء ، يقول كالفريسى «أشكرك يارب إنى لست مثل سائر الناس ... » (لو ١٨ : ١٨) .

وتسأل الشيطان عن خطية الزنا التي أراح منها هذا الشاب ؟

فيجيب: الذي يهلك بالكبرياء، كالذي يهلك بالزنا. كلاهما هالك. أليس أن الذي بموت بالسل، كالذي يموت بالسرطان، كالذي يموت في عملية جراحية؟ كله موت... والنهاية واحدة... «تعددت الأسباب، والموت واحلا»...

أما حرب الزنا التى يظن هذا الشاب أنه قد نجا منها ، فنى الحقيقة أن لها يوماً تعود فيه أبد عنه أبد أبد ويقل حرصه واجتهاده فى مقاومتها . حينئذ نضربه الضربة فلا يفيق منها . وتسأله كيف ؟ فيقول :

ف الفترة التى استراح فيها الشاب من حرب الزنا ، ظن أنها فارقته بلا عودة ، ولم يعد لها وجود فى حياته ، وأنها من الخطايا التى تحارب المبتدئين فقط . ولا يعقل أن تحارب المستويات العليا التى وصل إليها ! بل إن كثيرين أصبحوا يسترشدون به فى مقاومة هذه الخطية .

وهكذا أصبح يسمع تفاصيل عن هذه الخطية ما كان يسمح لنفسه أن يسمعها من قبل. وبعض أمور خافية عن معرفته، صار يقرأ لها كتباً في هذا الموضوع المعثر، ليرد على أسئلة سائليه، وما كان يقرأ هذه القراءات مطلقاً في فترة حرصه واحتراسه!

وهكذا امتلأ ذهنه بأفكار صارت تترك فى نفسه مشاعر وتأثيرات، تنمو بمرور الوقت وهو لا يدرى. إلى جوار أنه بسبب الكبرياء وإدانة الآخرين، بدأت النعمة تتخلى عنه. وهنا أتت الساعة التى يضربه فيها الشيطان بهذه الخطية بالذات. ويسهل عليه إسقاطه. وتكون خطة الشيطان قد نجحت على الرغم من تغييرها فى الطريق...

وهنا يقول الشيطان: إنني أرحته زمناً من هذه الخطية ، لكى لا يستعد لها . وحينا لا يستعد لها ، لا يدقق وفي عدم تدقيقه يتساهل مع الخطية وأفكارى . وفي هذا التراخى وتساهله معى ، أضربه بالخطية التى استراح منها سنوات ، فيسقط بسهولة .

هذا هو الشيطان ... ! قد لا يحاربك الآن بخطية معينة ، ليس محبة منه لك، إنما لأنه يجهز لك فخاً من نوع آخر.

ب ـ مثال آخر : إنسان آخر ساقط فى خطية الغضب ، وخطية الإدانة ، وخطايا السب والكلام الجارح . بدأ يستيقظ لنفسه ، ويدخل بقوة فى تداريب صمت ، ٢٥٠

ليتخلص من خطايا اللسان جلة. فحاذا يفعل الشيطان؟

يقول : لا مانع من أن نغير الخطة . وبدلاً من محاربته بخطايا اللسان والغضب، نحاربه بخطية الغرور مثلاً ...

بحيث يقتنع تماماً ، أنه لا يوجد إنسان أفضل منه . وكيف ذلك؟ نريحه من خطايا اللسان تماماً ، فلا نحاربه بها الآن مطلقاً . وننصحه بشيء من النمو الفجائي في العمل الروحي ، بلون من المغالاة ، ولا نحاربه في ذلك .

و يظن أن لا يوجد مثله ، فيسلك فى الغرور . وربما يختلف مع أب اعترافه الذى لا يوافقه على تطرفه وغروره ، فلا يأبه . و يصبح فى وضع لا يخضع فيه لأحد ، ولا يطيع أحداً ، ولا يستشير أحداً ، ولا يحترم أحداً .

والغرور يسقطه ويهلكه ، بدون السقوط في خطايا اللسان .

ومع ذلك فالغرور سيجعله يصطدم بالآخرين . ولا بد سيقع في خطايا اللسان، حتى بدون شيطان! فكم بالأولى إذا حاربه الشيطان بها...

إن الشيطان يعدّل خططه باستمرار . ينظر إلى حالة الإنسان ، ويختار له السقطة التى تناسبه . إنه يعرف متى يحارب ، وكيف يحارب ، وبأى نوع ... ؟

والذى لا يسقط بهذه الطريقة يسقط بغيرها .

والذى لا يسقط فى هذه الخطية الآن ، مصيره أن يسقط فيها هى بذاتها ، فيما بعد ، والفخاخ كثيرة ، موجودة ومنصوبة .

ج ـ مثال ثالث في كيف يغيّر الشيطان خططه:

بدأ الصوم الكبير. وكان الشيطان في العام الماضي يقاتل شاباً بترك الصوم، فلم تنفع معه كل المحاربات:

• قال له ليشككه في الصوم: ما معنى أن تصوم عن الأطعمة الحيوانية؟! صمم بالأحرى عن الحنطية، وحارب الحيوان الذي في داخلك... لأنه ما فائدة الصوم بدون طهارة ونقاوة؟! ألا يكون صومك غير مقبول؟!

\_ فأجاب الشاب : بل أنا أنفذ قول الكتاب « إفعلوا هذه ، ولا تتركوا تلك» (متى ٢٣: ٣٣). فأحاول أن أصوم الصومين معاً. أصوم جسدى عن الطعام ، وأصوّم نفسى عن شهوة الخطية «أقم جسدى وأستعبده» (١ كو ١؛ ٢٧) بمنعه عن الأطعمة

- الشهية ، وأتعود بذلك قهر النفس فلا تخطىء .
- قال الشيطان : ولكنك ضعيف ، وصحتك لا تحتمل الصوم . ولا بد تحتاج إلى البروتين الحيواني لتعيش ، و بخاصة وأنت في فترة غو
- ... فأجابه الشاب بقول الرب « ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان » (متى ٤ : ٤). وتذكّر أن آدم وحواء كانا يعيشان على الثمار والبقول، ثم عشب الأرض (تك ١ : ٢٩، ٣. ١٨). ولم يقل الكتاب إنها مرضا لنقص البروتين الحيواني ! ...
- قال الشيطان: لا مانع إذن من أن تصوم. ولكن لا داعى لأن تصوم المصوم
   كله من أوله، فهذا كثير. وأيضاً لا تضغط على نفسك فى الصوم، لئلا يحاربك
   الشيطان بالمجد الباطل! وأنت تعرف حروب الشياطين، وخطورة ضربات اليمين.
- ــ أجاب الساب : لا أريد أن أتهاون . فالرب يدعونا إلى الكمال (متي ٥:
  - ٤٨). ومها صمت ، ماذا يكون صومى إذا قورن بأصوام القديسين ؟! إنه لا شيء...
     وصام الشاب . وحل الصوم هذا العام ، والشاب في تصميمه .

ورأى الشيطان أن محاولة منع هذا الشاب عن الصوم ستكون محاولة عقيمة. لذلك بدأ يغيّر خطته إلى العكس.

 فقال للشاب: ما أفيد الصوم! إن عمق فائدته تأتى من طول فترة الإنقطاع. ومن رأيي أن تنقطع كل يوم إلى الغروب من بدء الصوم.

ولكن لا بد أن تستشير أب اعترافك وتأخذ موافقته (وكان يعلم يقيناً أن أب الإعتراف لن يوافق)... وهنا نصب له فخاً.

ولم يوافق أب الإعتراف ، ودعا الشاب إلى التدرج ...

• وهنا تدخل الشيطان ليقول: إن أب اعترافك هذا، لا خبرة له بالصوم. وهو بإرشاده يعطل حياتك الروحية. وبطريقته هذه لا يمكن أن تنمو، ولا أن تذوق حلاوة العموم. بل أخشى عليك إذا ضغطت الظروف، أن ينصحك يوماً بأن تفطر في أسبوع الآلام!! والأفضل أن تغير أب اعترافك. ومن الممكن في أمور الصوم وأمثالها، أن لا تستشير أب الإعتراف! أترك هذه الأمور أصرّفها معك بنفسى!

وهكذا غير الشيطان خطته ، من تشكيك في الصوم ، إلى تشكيك في أب

الإعتراف. ليس المهم عنده نوع الحرب، إنما أن يسقط من يحاربه.

و بتحويل الشاب عن أب اعترافه ، جعله يسلك حسب هواه بلا مرشد، مع كبرياء فى القلب يظن بها أنه أفضل من مرشده، مع إدانة لهذا المرشد. وكل هذه وسائل تجره فى طريق السقوط إلى أسفل.

#### د ـ مثال رابع : شيطان الجد الباطل :

إنه شيطان يغيّر أسلوبه باستمرار ، ليطابق أي حال يراه ...

وصف بأنه شيطان مكوّر، أى كالكرة يتقلب في أى وضع.

. وهو فى ذلك غير المكعب الذى لا بد أن يستقر على قاعدة معينة. أما المكور فحيثًا تقلبه أو توجهه، يتحرك، على كل وجه، كالكرة.

إن كنت جالساً إلى المائدة ولم تأكل ، يقول لك « يعجبنى نسكك هذا ، إنك لا تأكل كسائر الموجودين . وإن أكلت مثلهم تماماً ، يقول لك «هكذا القديسون: يتظاهرون بالأكل وهم صائمون ، لكى يخفوا فضائلهم » .

إن تكلمت ، يقول : إنه كلام الحكمة ، موضع إعجاب السامعين ...

وإن صَمت ، يقول: الصمت فضيلة القديسين مثل القديس أرسانيوس! فكن حكيماً مع هذا الشيطان. ولا تصدقه فيا يقوله، ولا تتأثر بكلامه وأحكامه. وإن حاربك مديع نفسك لنفسك، تذكّر خطاياك وضعفاتك، وبكّت ذاتك عليها. أو تذكر ما ينقصك في حياة البر، حتى تقيم توازناً مع ما تسمعه من مديح...

وعموماً ـ بالنسبة إلى أى شيطان ـ إذا غير خططه معك ، يمكن أن تغيّر أنت أيضاً خطتك معه.

ومثال ذلك ، القديس يوحنا القصير: كان الشياطين بمدحونه على ما وصل إليه من فضيلة ، حتى أن الإسقيط كله كان يطلب منه كلمة منفعة . فيجيبهم: ومن أنا المسكين؟ ألعلى وصلت إلى ما وصل إليه الأنبا أنطونيوس أو الأنبا بموا؟! إننى كلى خطية . فإن قالوا له: حقاً إنك خاطىء وستهلك ، يجيبهم: وأين ذهبت محبة الله ورحته ؟!

فكان الشياطين يقولون له « لقد حيرتنا . إن رفعناك إتضعت . وإن وضعناك إرتفعت » ... فكن أنت هكذا في تجاملك مع الشياطين .

إن مدحوك ، تذكر خطاياك . وإن أراحوك من محارباتهم ، قل: لعلهم يعدّون لى فخاً لا أعرفه. فليرحم الرب ضعني...

بل أذكر أنك لم تصل إلى المستوى الذي يحاربك فيه الشياطين. مثل ذلك الأخ الذي شكا للقديس الأنبا بيشوى محاربة الشيطان له. فظهر الشيطان للقديس، وقال له: من هو هذا الأخ لأحاربه؟ أنا لم أسمع بعد بأنه قد ترهب!

إن حرب الشياطين الحقيقية حرب شديدة . وربما غالبيتنا لم يتعرضوا لها . والحروب التي تعرض لها القديسون كانت عنيفة ، لا يسمح الله أن نكابدها نحن .

إن شيطان المجد الباطل ، يقدم حرباً أساسها المديح . ولكن هناك طريقة عكسية لهذه تماماً يحارب بها الشيطان أحياناً ، وهي: حرب الكآبة ...



هى نوع من المبالغة الشديدة يحارب بها الشيطان التائبين ، أو الشاعرين بخطاياهم، أو المنسحقين بقلوبهم، لكى يجرهم إلى الضياع ...

يختار لهم الشيطان من بين كل آيات الكتاب المقدس آية واحدة يضعها أمامهم باستمرار وهي «بكآبة الوجه يصلح القلب» (جا ٧: ٣). و يقول لهم إن الكتاب لم يذكر مطلقاً أن المسيح قد ضحك، ولكن ذكر أنه بكي مرات...

وكلما يقع هذا الإنسان فى خطية ، أو يُحارب بشدة فى خطية ، يظل الشيطان يزيده كآبة. ويقول له: أنت لست إبناً لله، لأنك خاطىء، والكتاب يقول إن «المولود من الله لا يخطىء» (١يو٣: ٩: ٥٠ ١٨).

ويقول له : وليس الله فقط ، بل حتى أب اعترافك القديس لا تستحق أن تكون له إبناً. إنك عار عليه. تسيء سمعته.

والأفضل أن تترك هذا الأب البار ، حتى لا يعيره الناس قائلين: أنظر، هذه هي عينة أبنائك. وأيضاً أتركه حتى لا يأخذ دينونة بسببك، وحتى لا تحزن نفسه باستمرار، كلما يراك هكذا.

وهكذا يبعده عن الله ، والشعور بأبوته ، و يبعده عن أب الإعتراف .

وحتى إن أمسك الكتاب المقدس ليقرأ ، يقول له : وهل تتجرأ لتمسك كتاب الله بيدك هذه غير الطاهرة . إن كل كلمة في هذا الكتاب دينونة عليك . لأن السيد المسيح نفسه يقول عنك وعن أمثالك «الكلام الذي تكلمت به هو يدينه في اليوم الأخير» (يو ١٢ : ٤٨). وهذا يملأ نفسه بالكآبة ، حتى يترك الكتاب بنفس مُرّة يائسة ...

#### وحتى الخدمة ـ إن كان خادماً ـ يبعده عنها كغير مستحق .

فيقول له: إن الخدمة هي عمل القديسين وليس الخطاة . وأنت خاطيء لا تستحق أن تجلس في مكان المعلمين، وإلا ستكون عثرة، كيا أن الخدمة ستنسيك خطاياك التي يجب أن تضعها أمامك في كل حين، وتكتئب عليها ليلاً ونهاراً.

حتى إن وقف يصلى ، يمنعه قائلاً : « صلاة الأشرار مكرهة للرب» (أم ١٠٠ ٨ ، ٢٨ : ٩) ... و يقول له : هوذا العشار وقف بعيداً ، لا يجرؤ أن يرفع نظره إلى فوق (لو ١٨ : ١٣) . وأنت بكل استهتار ولا مبالاة ، تتحدث مع الله ، وأنت كاسر لكل وصاياه . ليتك تخجل من نفسك ، وتبعد عن هذه الصلاة الأثيمة !

#### وهكذا يبعده بالكآبة عن كل وسائط النعمة ، لينفرد به .

ينفرد به وهو وحيد ، بنفس محطمة ، وليس حوله إنجيل ولا صلاة ، ولا أب اعتراف ، ولا خدمة ولا اجتماعات كنسية ، بل ربما وليس حوله أيضاً أصدقاء ، إذ بعدوا عنه بسبب كآبته ، أو بعد هو عنهم ... وهكذا يصير فريسة سهلة للشيطان .

#### وما أسهل أن يقول له : أترك الوسط الديني لأنه سبب كآبتك!

أو ما أسهل أن يرسل. له هذه العبارة على أفواه أقاربه ، أو على فم طبيب معالج . وَهُجُدُبُهُ بَالتَدَرِيجِ إلى وسائل من اللهو للترفيه عنه من كآبته ، ولو إلى فترة مؤقتة ، يطيلها الشيطان بحيله الأخرى ، إلى أن يبعده عن الله تماماً...

أو أن الشيطان يسقطه بوسيلة أخرى وهي اليأس. وتكون الكآبة ممهدة لذلك.

#### وحيلة الشيطان في الكآبة ، أنه أبعد فريسته عن الرجاء والمغفرة.

أنه أيعده عن وجه الله المحب ، الذي استقبل إبنه الضال بكل ترحاب ، وفرح به ، وقرح به بخاطى واحد يتوب » ( لو ١٥ : ١٠ ) ... حقاً إن الله المحكون فرح قدام ملائكة الله بخاطىء واحد يتوب » ( لو ١٥ : ١٠ ) ... حقاً إن

القديسين بكوا على خطاياهم ، ولكن ليس بغير رجاء . بل إن الكتاب يقول : « لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم » ( ١ تس ٤ : ١٣ ) .

الحزن على الخطية ، لا يفصلنا عن الله ، بل يقربنا منه . ويزيد محبتنا له ، لأنه على الرغم من خطايانا ، غفر لنا . بل قال بالأكثر «لأنى أصفح عن إثمهم ، ولا أذكر خطيتهم بعد» (أر ٣١: ٣٤). والله لا يسر بموت الشرير، بل بأن يرجع ويحيا (حز ٢٣: ١٨).

## مشكلة الذي فقد الرجاء بالكآبة ، أنه أخذ مشورة الحية، الشيطان.

أما كلمة الله ، فإنها مملوءة عزاء . وقلب الله باستمرار مملوء حباً . والكآبة مجعلت لكى تقود إلى التواضع والإنسحاق ، وليس إلى اليأس والإنفصال عن الله . أما إذا استخدم الشيطان هذه الكآبة بطرقه الشريرة ، فإنه لا شك يضيع صاحبها .

ها هو بطرس الرسول بعد أن أنكر المسيح ، ومع أنه بكى بكاء مراً ، إلا أن السيد المسيح له المجد ظهر له ، وقال له «إرعَ غنمى . إرعَ خراقى » (يو ٢١ : ١٥ ، ١٦) . أى رجاء يمكن أن يقال أكثر من هذا . لذلك فإن كآبة الوجه التى تصلح القلب ، ينبغى ألا تنفصل عن الحب وعن الرجاء .

ننتقل إلى نقطة أخرى من حروب الشياطين ، وهي :

## 

أعمال الشيطان تتصف بالسرعة ، أو بما يسمونه فى العامية ( جة) ... بعكس أعمال الله التى تتميز بالهدوء والروية وطول الأناة . وقد تأخذ وقتاً ، ولكنها تكون متقنة وهادئة ، كقصة الخلاص ، ووعود الله ...

## الشيطان يقدم لك فكراً ، ويظل يلح ويلح على تنفيذه بسرعة ...

وتشعر حينا يكون الفكر الشيطاني في داخلك ، بحماس شديد للتنفيذ ، وبنار تتقد في داخلك ، وجافز يدفعك دفعاً للتنفيذ ، الآن ، وبلا إبطاء ، ودون أن يأخذ الفكر فترة حضانة داخلك ، تناقشه وتفحصه وتبحثه ، وتنظر إليه من جميع الزوايا الأخرى ، وتراجع رأيك فيه ...

#### إنه يقصد بالسرعة أنك لا تفكر ، وأيضاً لا تستشير.

يريد بالسرعة أن ينفرد بك ، دون أن يدخل أحد بينكما ، تستشيره وتستفيد برأيه وخبرته وروحياته ، لا صديق ولا قريب ، ولا أب اعتراف ، ولا مرشد روحى ، ولا أي إنسان صاحب خبرة ، إنما بسرعة عليك أن تنفذ...

#### وهويريد بالسرعة أيضاً ، عدم عرض الأمر على الله بالصلاة .

لا يريد أن يعطيك فرصة تصلى فيها من أجل هذا الموضوع، وترى ماذا يقول الله فيه، ولا فرصة ترفع فيها قداساً من أجل الموضوع، أو تصوم طالباً إرشاد الرب... إنما يلح عليك بالفكر إلحاحاً، ويقنعك به كأنه بديهية لا تقبل النقاش... ولذلك قال الآماء:

#### كل فكر، يلح عليك أن تنفذه بسرعة ، هو من الشيطان .

وطبعاً لا يقصد بهذا الرغبة في التوبة والرجوع إلى الله ، والإلتصاق به بالحب ، بل الأفكار الأخرى التي تحتاج إلى مناقشة ، وليست عاجلة (كإنقاذ غريق أو إطفاء حريق) ... وكم من أمور أسرع الإنسان في تنفيذها . وحينها رجع إلى نفسه ندم على ذلك جداً . وأحياناً تكون أفكار الخطية والشهوة ملحة جداً ، لا تعطى صاحبها فرصة للتفكير وتغيير مجرى مشاعره ...

#### الشيطان يقصد بالسرعة أيضاً ، أنه لا ينكشف ...

ربما تكون وراء فكرته أو اقتراحه كذبة أو حيلة لا يريد لها أن تنكشف بالتفكير أو بالإستشارة أو بالصلاة. فيلح على إتمامها بسرعة قبل كشفها. ولذلك فإن وجود أب الإعتراف مفيد هنا في كشف حيل العدو. وقد قيل «الذين بلا مرشد، يسقطون مثل أوراق الشجر». لأنهم ينفذون بسرعة قبل أن يستشيروا. يلح عليهم الشيطان إلحاحاً، فيتممون فكره، قبل أن تنكشف حيلته.

#### أما أولاد الله ، فإنهم لا يطيعون كل فكر يأتيهم ...

مثال ذلك الفكر الذي جاء للقديس مقاريوس لكى يذهب إلى البرية الجوانية ليرى الآباء السوّاح. يقول القديس «فبقيت مقاتلاً لهذا الفكر ثلاث سنوات، لأعرف هل هو من الله أم لا» ... ما أعجب هذا الأمر، بالنسبة إلى قديس عظيم كالقديس مقاريوس الكبير، وبالنسبة إلى فكر روحى كزيارة السوّاح ...!

لم ير القديسون في الإبطاء ضرراً ، بل فيه فائدة ...

إنهم لا ينفذون بسرعة لئلا يكون الفكر من الشيطان . وإبطاؤهم فى التنفيذ يعطيهم فرصة للتأكد، ينتظرون فيها إلى أن يعلن الله رأيه فى الموضوع. وهم فى ذلك يقولون تلك العبارة الجميلة:

الذي من عند الله يثبت . والذي ليس من الله يزول .

وهكذا نرى أن القديس الأنبا غاليون لما ظهر له الشيطان في هيئة راهب ، وقال له إنه أحد السوّاح ، وأن زملاءه السواح قد ضموه إلى صحبتهم ، ودعاه للسير معه . وأطاعه الأنبا غاليون ، دون أن يأخذ فرصة لعرض الأمر على الله وعلى أب الإعتراف ... حدث أن الشياطين الذين ظهروا في هيئة سواح أتاهوه في البرية ، ثم تركوه وهم يهزأون . وقالوا له «ستموت هنا وحدك ، في هذا القفر» لولا أن الله أنقذه ...

هناك حيلة أخرى للشيطان غير السرعة ، أو هي عكسها . وهي :

# ٩ الْستدرج الملوثيل

تتعدد وسائل الشيطان في حروبه . وقد يبدو أحياناً شيء من التناقض بين أسلوب وآخر. ولكن يجمعها كلها هدف واحد، وإن كانت الوسيلة تختلف بحسب نوعية الحالة... وعموماً فالشيطان لا يحب الوتيرة الواحدة لئلا يألفها الناس.

فهو أحياناً يضرب ضربة سريعة فجائية ، لا يكون الشخص مستعداً لها . وأحياناً يسير في تدرج طويل ، بحيث لا يشعر به صاحبه ...

والتدرج يلزمه وقت قد يطول . ولكن الشيطان لا يهمه الوقت ، إنما يهمه السقوط . والتدرج يصلح غالباً للأشخاص الذين لا يقبلون خطية معينة بسهولة . ولكنه يوصلهم إليها تدريجياً في هدوء ، بجرعات قليلة ، أو قليلة جداً ، تزداد بالوقت ، حتى تقضى عليهم .

#### وفد يفسم الخطية إلى مراحل . كل مرحلة تثبت أقدامها بالوقت .

وربما تكون الخطوة الأولى إلى الخطية ، ليست خطية على الإطلاق ، ولا تتعب الضمير. فالمرحلة الأولى في سقوط داود النبي ، كانت في عدم خروجه إلى الحرب بنفسه: يرسل الجيش ويبق هو فى بيته. والمرحلة الثانية كانت شيئاً من الترف دخل إلى حياته، بعد أن كان مشرداً من برية إلى برية أيام مطاردة شاول الملك له... وهاتان المرحلتان عبرهما داود دون أن يشعر بخطأ.

#### ولكن عوامل نفسية كانت تأخذ مجراها داخله وتفقده حرارته الروحية.

ثم دخل فى مرحلة ثالثة وهى الإكثار من الزوجات . وكان محللاً فى أيامه ، ولكنه بلاشك هبط به إلى مستوى الجسد . وإن كان مستوى الحلال ، ولكن ليس مستوى الكمال . وصار للجسد سيطرة عليه شعر أو لم يشعر .

المرحلة الرابعة ، أنه صعد إلى السطح ، يتمشى و يتفرج ، ولا مانع من أن ينظر إلى مساكن غيره ، و يبصر خصوصيات الناس . وهنا بدء انحراف .

المرحلة الخامسة ، كانت ضربة شديدة من الشيطان أوقعت رجل المزامير العظيم فى محطية الزنا .

المرحلة السادسة ، كانت التورط ، الذى أراد به إخفاء خطيئته بجملة من الخطايا أفقدته روحانيته ، وهبطت به من سيء إلى أسوأ .

#### وريما هذه المراحل ، كان الشيطان يعد ما منذ زمن ...

إنه يحب - حينا يضرب الضربة - أن تصيب مقتلاً . وهذا يتطلب منه أحياناً تمهيدات طويلة المدى . بحيث حينا يأتى ، يجد البيت مزيناً مفروشاً ، مهيئاً لعمله ، ويجد الضحية جاهزة بلا مقاومة ... وحتى إن قاومت تكون بلا قدرة على الإطلاق ، فتسقط أمامه بسهولة !

#### قصة يعقوب الجاهد:

إنها تشبه قصة سقوط داود ، فى أنها مثلها تعطينا فكرة واضحة عن خطة الشيطان فى أسلوب التدرج الطويل. وفيها استطاع أن يسقط ناسكاً عظيماً ، وقديساً له موهبة إخراج الشياطين. ولكن الشيطان هنا أمكنه أن يضرب القديس ثلاث ضربات قاتلة ، وكاد يهلكه لولا أن رحمة الله إقتادته إلى التوبة . فكيف حدث ذلك ؟

فتاة ( إبنة ملك ) ، صرعها روح نجس . وعجز الكل عن إخراجه ، فأتوا بها إلى

القديس يعقوب الجاهد. فصلّى عليها فخرج الروح النجس. ولكن ما أن رجعت إلى بلدها حتى عاد إليها مرة أخرى. فسافروا وأتوا بها إلى القديس، فصلى عليها فخرج الروح. ولكن ما أن رجعت إلى بلدها حتى عاد إليها. فسافروا إلى القديس مرة ثالثة. وتكررت لعبة الشيطان مرات عديدة، حتى يئسوا من كثرة الأسفار.

وأخيراً ، قرر الملك أن تبقى الأميرة إلى جوار القديس . فبنوا لها حجرة . وكان الشيطان كلما يصرعها يدخلونها إليه . وتطور الأمر إلى أن أبقوها معه . ولما اطمأنوا على هدوئها تركوها معه . ومضوا ...

وبمرور الوقت تكونت دالة بينها ، تطورت إلى الخطيئة . ثم حملت الفتاة منه . ورأى أن الخطية ستنكشف وتضيع سمعته ، وربما يقتله الملك . فوسوس له الشيطان أن يقتلها ، فقتلها ودفنها في مكان بعيد في الصحراء .

ومرت شهور ، وجاء رسل الملك للإطمئنان عليها . ولما سألوا القديس ، أخنى جريمته الثانية بالكذب. وقال لهم صرعها الشيطان مرة ، فانطلقت بسرعة هاربة فى الجبل ولم أستطع اللحاق بها ، واختفت ... وصدقوه لأنه لم يكن موضع شك .

وهكذا ضربه الشيطان ثلاث ضربات ، وأوقعه في الزنا والقتل والكذب.

كل ذلك فى تدرج طويل ، ما كان أوله يوحى مطلقاً بآخره . ولكنها حيل الشيطان الذى يسبك مكيدته فى صبر عجيب.

وسياسة التدرج هذه لها حكمة كبيرة وهي :

فى كل خطوة يقترب الإنسان إلى جو الخطية ، ويعناده ، ويضعف . إرادته تكون قوية جداً ، وهو خارج مجال الخطية . وقد يكون نافراً جداً من كل مجالاتها . وبالوقت يألفها ، ولا تصبح غريبة عليه . وبالتدريج تدخل إلى فكره ، ثم إلى مشاعره . وفي كل خطوة تضعف إرادته عن المقاومة أحسّ أو لم يحسّ ...

#### ومن أمثلة التدرج الطويل موضوع العادات .

كل عادة مسيطرة على الإنسان ، لم تبدأ هكذا مطلقاً . وربما كان هو المسيطر عليها أولاً و يستطيع إبطالها . ولكن بالتدرج الطويل فقد سيطرته ، ثم سيطرت هي عليه . وربما الشيطان في أول خطوة ، قال له عبارة واحدة وهي جرّب أو إختبر ... الحياة كلها خبرات . والأمر كله بيدك ، تستطيع أن تمتنع وقتا تشاء . وظل به هكذا إلى أن أتى

الوقت الذي فيه سلّم إرادته بالتمام ولم يعد يقاوم، بل لا يشاء أن يقاوم!!

على أن التخلص من العادات ممكن لمن يريد .

الشيطان قد يقول لك لن تستطيع . وإن استطعت ستعود إليها مرة أخرى . إنها ضمن حرب اليأس . ولكن لا تستسلم . فإن العادة تكونت نتيجة عمل إرادى متكرر . ويكن أن تتخلص منها بعمل إرادى عكسى متكرر ، أى تثبت فيه .

ونصيحتنا لمقاومة سياسة التدرج هذه من جانب الشيطان ، أن تبعد عن الخطوة الأولى، بكل حزم، مهما كانت تبدو بريئة، أو يقنعك الشيطان بأنها بريئة.

#### واحترس من كذبه ، إن قال لك إنها خطوة واحدة ولن تتطور.

إن الشيطان لا يقبل على نفسه أن يتركها عند حدود الخطوة الواحدة ، دون أن يتقدم بها باستمرار نحو أغراضه البعيدة ... فاحترس منه .

بل احترس حتى من الخطوة الأولى ، وليس فقط من تطورها ، مهما بدت هذه الخطوة فى نظرك من الأمور الصغيرة. وهنا أحذرك من حيل شيطان ماكر، هو شيطان الأمور الصغيرة.

## ٠٠ الامورالميثنية

هذا يحذرنا منه سفر النشيد قائلاً « خذوا لنا الثعالب ، الثعالب الصغيرة ، المفسدة للكروم » (نش ٢ : ١٥). وهنا نجد تحذيراً هاماً وهو:

#### مع أنها صغيرة ، إلا أنها مفسدة للكروم .

أول خطر لهذه الثعالب الصغار أنها تستطيع الدخول إلى النفس. الثعالب الكبيرة رعا لا تجد فتحة مناسبة لها في سياج البستان تدخل منها. أما الصغيرة فدخولها سهل.

الخطايا الكبيرة ربما يحترس منها الإنسان جداً ، ويبتعذ عنها ، وينفر منها ، لذلك فالشيطان قد يؤجل محاربته بها ، ما دام هو متنبهاً لها . أما الأمور الصغيرة ، فيحاربه ما :

يحاربه بها، لأنه لا يحترس منها، ولا يهتم بها.

تقول لإنسان مثلاً: إحذر من العثرات . فيقول لك في استغراب : «عثرات؟!

وهل مثلى يخاف من هذه الأمور الصغيرة؟! إنها قد تحارب الصغار أو المبتدئين. أما نحن فقد كبرنا عن أمثال هذه الأمور»... لهذا يحاربه الشيطان بها...

من كان يظن أن أبانا إبراهيم حبيب الله ، يخاف ويقول عن زوجته ساره إنها أخته ، فيأخذونها ويستبقونه ؟! لاشك أن الخوف والكذب من الأمور الصغيرة بالنسبة إلى رجل روحانى عظيم مثل أبينا إبراهيم أبى الآباء والأنبياء...!

إن تنجيس الإنسان لا تلزمه خطية كبيرة مثل الزنا ، إنما يكنى لذلك خطية من اللسان الذي «يدنس الجسم كله» (يع ٣:٣).

إنه « عضو صغير » ولكنه « عالم الإثم » ، « شر لا يُضبط ، مملوء سماً مميتاً » ( يع ٣ : ٥ - ٨ ) . إنه ينجس الإنسان ، كما قال الرب « ليس ما يدخل الفم ينجس الإنسان ، بل ما يخرج من الفم ينجس الإنسان ... أما ما يخرج من الفم ، فمن القلب يصدر . وذاك ينجس الإنسان » ( متى ١٥ : ١١ ، ١٨ ) . والعجيب أن خطية اللسان يقنعك الشيطان أنها من الأمور الصغيرة .

#### حقاً إن شيطان الأمور الصغيرة ، يمكن أن يهلك الإنسان .

فيمكن أن تفرق سفينة بسبب ثقب صغير في قاعها ...

والإنسان لا يشترط أن يكون موته بواسطة وحش كبير يفترسه ، إنما يكني لموته ميكروب صغير لا يُرى بالعين المجردة... لقد قال السيد الرب في عظته على الجبل:

« ومن قال یا أحمق ، یکون مستوجب نار جهنم » ( متی ٥ : ٢٢ ) .

ما أسهل أن يقنعك الشيطان بأن كلمة (أحق) وأشباهها هي من الأمور الصغيرة، الصغيرة! وربا كان حنانيا وسغيرا يظنان أن خطيتها أيضاً هي من الأمور الصغيرة، وقد هلكا بها (أع ٥: ١- ١١). وربا ظن سليمان أن زواجه بالأجنبيات هو من الأمور الصغيرة، وقد رأينا نتائجه الخطيرة جداً على خلاص سليمان نفسه (١مل ١١: ١١).

#### إن « الأمور الصغيرة » قد لا تكون صغيرة فعلاً .

الشيطان يسميها هكذا ، ولكنها قد لا تكون كذلك ... وربما توصل إلى أخطر النتائج ، كما حدث مع سليمان وداود وحنانيا . وقد تتحول هذه الأمور الصغيرة إلى أشياء خطيرة جداً...

إن الله يختبر إرادتنا بأى انحتبار مهها بدا بسيطاً ، لكنه يكشف نفسيتنا من الداخل، كما اختبر آدم وحواء بثمرة من ثمار الجنة.

#### فا هي هذه الأمور الصغيرة ؟ ما أمثلتها ؟

ربما تكون مثل تمسك الإنسان برأيه ، وعدم إستشارته لأحد. وقد يقول له الشيطان «وماذا في ذلك؟ أى خطأ فيه؟ وهل لابد أن تستشير؟ وهل عقلك لا يكني؟!». وقد تكون الأمور الصغيرة مثل قليل من التساهل مع الحواس والقراءات والسماعات... أو عدم التدقيق في الكلام، أو عدم لوم النفس في كل أخطأئها.

#### طريقة الخلاص من شيطان الأمور الصغيرة هي حياة التدقيق .

كذلك التمسك بفضيلة « الأمانة في القليل » فالرب يقول « الأمين في القليل، أمين أيضاً في الكثير» (لو ١٠:١٦).

تحدثنا عن الأمور الصغيرة . ومن حيل الشيطان أيضاً :



إن الشيطان يريد بكل جهده أن يمنعك عن العمل الروحي .

أما إن وجدك مصراً على العمل ، فإنه يدعوك إلى التأجيل .

يقول لك : لماذا الإسراع ؟ الأمر في يدنا نستطيع أن نعمله في أى وقت. ربحا التريث يعطينا فكرة لفحص الأمر أكثر، أو لاختيار أسهل السبل الموصلة إليه، أو يعطينا مزيداً من الإقتناع ... على أية الحالات عندنا بعض أمور هامة في أيدينا ، ننتهى منها أولاً. ثم نأتى إلى هذا الموضوع .

والمقصود بالتأجيل هو إضاعة الحماس للعمل ، أو إضاعة الفرصة، أو ترك الموضوع فترة لعلك تنساها، أو يحدث ما يغطى عليه...

كأن تأتيك مشغولية كبيرة تأخذ كل اهتمامك ووقتك ، أو يحدث حادث يعطلك ، أو تحدث حادث يعطلك ، أو تحدث عوائق معينة تضع صعوبات أمامك فى التنفيذ ، أو يلتى الشيطان فى طريقك بخطية تفتر بها حرارتك الروحية ، فلا تنفذ ما كنت قد نويت عليه وأجلته ...

نتذكر أن الإبن الضال لما أتاه الشعور أن يقوم ليذهب إلى أبيه ، قام فعلاً وذهب

#### (لو ١٥: ١٨: ٢٠). ولو أنه أَجَل، ما كنا نضمن كيف تنتهي قصته.

#### ومن أمثلة مضار التأجيل ما حدث لفيلكس الوالى والملك أغريباس:

بينا كان القديس بولس الرسول يتكلم عن البر والتعفف والدينونة العتيدة أن تكون، إرتعب فيلكس وقال للقديس بولس «أما الآن فاذهب. ومتى حصل لى وقت أستدعيك» (أع ٢٤: ٢٥). وبالتأجيل ضاع التأثر الذي كان عند فيلكس هذا. ولم يحصل له وقت، ولم يستدع بولس.

كذلك أغريباس الملك ، بينا كان القديس بولس يترافع أمامه ، قال له: أتؤمن أيها الملك أغريباس الملك ، بينا كان القديس وقمن . فقال أغريباس لبولس و بقليل تقنعنى أن أصير مسيحياً » . وبالتأجيل ، لم يحصل أغريباس على هذا القليل ليقتنع . ولم يذكر الكتاب أنه آمن .

#### رعا إحدى زيارات النعمة تدعوك ، فإن أجلت ضاع تأثيرها .

إن الفرصة فى يدك ، والحماس فى قلبك ، فاعمل عمل الرب ولا تتهاون ولا تؤجل، لأن التأجيل ربما يكون خطوة إلى الإلغاء. والشيطان يقصد به ذلك. إنه لا يريد أن يمنعك في صراحة. ولكنه فى لباقة يمنعك فعلاً... بالتأجيل. فاحترس منه.

#### لا تؤجل التوبة ، ولا الصلاة ، ولا عمل الخبر جلة .

والكتاب يقول « لا تمنع الخير عن أهله ، حين يكون فى طاقة يدك أن تفعله . لا تقل لصاحبك : أرجع فأعطيك غداً ، وموجود عندك » (أم ٣ : ٢٨ ، ٢٧ ) .

هذا عن عمل الخير من نحو الغير . وكذلك من نحو نفسك . فكلما يتكلم روح الله في داخلك، لا تؤجل الإستجابة لندائه . فالرسول يقول أكثر من مرة «إن سمعتم صوته، فلا تقسوا قلوبكم» (عب ٣: ٧،٥١).

#### إذن التأجيل لون من ألوان قساوة القلب.

والشيطان يدعوك إلى هذه القساوة ، في يدعوك إلى التأجيل ، أو هو يجعلك تعتاد قساوة القلب لتستمر بعيداً عن الله .

ومن ضمن الوسائل التي يقدمها الشيطان كسبب للتأجيل: المشغولية.

مشغوليات كثيرة يريد الشيطان أن يعطلك عن أى عمل روحى تعمله. هو لا يريدك مطلقاً أن تجلس مع الله، أو أن تجلس مع نفسك. لأنه يخشى أن هذا الأمر يفصلك عنه ويلصقك بالله، وهذا أخشى ما يخشاه...

فإن رآك الشيطان سواظباً على صلواتك وقراءاتك ، ومواظباً على الإجتماعات الروحية وكل وسائط النعمة التي تنمى محبة الله في قلبك ، حينئذ يحاربك بالمشغولية . وتكون إما مشغولية مؤقتة لتعطيل عمل معين ، أو مشغولية دائمة ، وهذه أخطر...

#### قد تكون المشغولية عملاً إضافياً ، يأتيك منه ربح مادى .

بحيث لا توجد معه وقتاً تتفرغ فيه لله . ويقنعك أن هذا العمل لازم جداً لمعيشتك ولا يمكنك الإستغناء عنه . ومثل ذلك أيضاً ما يعرضه على البعض من دراسات عليا ، أو بحوث ، لتحسين مستواه العلمى ، بحيث ينتهى من بحث ليجد آخر أمامه ...

#### وقد تكون المشغوليات التي يقدمها خدمات كنسية تعطل وقت الصلاة .

الذى يرفض المشغوليات المادية ، يقدم له خدمات كنسية ، ويقنع ضميره بأهميتها . ونحن لا نعارض الخدمة ، إنما المفروض أن تكون فى حدود معينة بحيث لا تعطل الصلاة ولا التأمل ولا القراءة الروحية ، ولا الصلة الخاصة بالله .

#### ليس فقط من أجل روحانية الخادم ، بل أيضاً لنجاح الخدمة .

فالحادم إذا كثرت مشغولياته بحيث تفتر معها روحياته ، لا تكون خدمته ناجحة ولا يكون لها تأثير قوى . لأن جفاف حياة الحادم الروحية ، يجعل خدمته روتينية أو عقلانية ، لا تدخل إلى أعماق القلب ، ولا تخاطب الروح ...

وما أكثر الخدام الذين تجدهم مشغولين كل الوقت بأنواع أنشطة لا تنتهى، ولا يجدون وقتاً يصلون فيه صلاة، أو مزموراً، أو ينفردون فيه مع الله. يعيشون على الرصيد الروحى القديم الذى كان لهم، دون جديد يضيفونه إليه، وحياتهم مهددة بالضياع...

#### هنا الشيطان لا يحارب العمل الروحي . ولكن لا يعطيه وقتاً .

لا يمنعك من الصلاة ولا من التأمل والقراءة ، ولا من الترتيل والتسبيح ، ولا من

المطانيات ولا من محاسبة النفس، بل قد يجعلك تلقى دروساً ومحاضرات عن هذه الوسائط الروحية وفائدتها. ولكنه لا يترك لك وقتاً لممارستها. وتصبح -كما قال أحد الأدباء الروحيين - مثل الأجراس التي تدعو الناس إلى دخول الهياكل، دون أن تدخل هي إلى الهياكل! حقاً ما أجل قول أحدهم «قضيت عمرك في خدمة بيت الرب، فتى تخدم رب البيت؟!»...

#### هذا بالنسبة إلى الخدام . أما الأشخاص العاديون ، فما أكثر مشاغلهم .

هناك مشغوليات الزيارات ، والأحاديث والجدل والمناقشات . ومشغوليات الجرائد والمجلات ، والأخبار والتعليق عليها . ومشغوليات التسلية وهي كثيرة تشمل الكبار والصغار . أنظر إلى مباريات الكرة مثلاً ، وتأمل كم تأخذ من وقت الناس ومن مشاعرهم ومن حاسهم ومن تعليقاتهم ...! وهناك أيضاً المشغوليات الفكرية ، والإجتماعية ، ومشغوليات المشاكل وهموم العالم الحاضر ، والمشغوليات المالية والإجتماعية ...

حتى الأطفال تشغلهم برامج التلڤزيون ، ورواياته ، وقد تعطلهم عن الكنيسة . والكبار أيضاً تشغلهم هذه البرامج وتعطلهم!

#### إن الله يطل من سمائه على العالم ، فيجده عالماً مشغولاً .

إنه عالم يجرى بسرعة ، لا يجد وقتاً يتوقف فيه ليفكر إلى أين هو ذاهب...! وهو أيضاً عالم صاخب، كله أحاديثُ وضوضاء ومناقشات وانفعالات... وأين الهدوء اللازم للعمل الروحى؟ غالباً ما تبحث عنه فلا تجده...!

حتى أن كثيراً من رجال الإكليروس الذين كرسوا أنفسهم للرب، وأصبحوا «نصيب الرب»، تجدهم أيضاً مشغولين عن الرب بأمور كثيرة! إن حرب (مرثا) حرب قائمة ودائمة، كما يبدو في عالمنا الحاضر «أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة، والحاجة إلى واحد» (لو ١٠: ٤١، ٤٢). أما أنت يا إبن الله وصورته، فينبغى أن يكون لك الطابع الروحى.

#### ليكن الله في مقدمة مشغولياتك ، إن لم يكن شاغلك الوحيد .

عملك الروحى ، وصلتك بالله ، وحياتك الروحية ، ينبغى أن تكون باستمرار في مقدمة مشغولياتك وفي توزيع وقتك، و بعد ذلك كل شيء. ضع خلاص نفسك أولاً،

وأبديتك أولاً. ثم رتّب باق مسئولياتك مها كانت أحميتها. وتذكّر في ذلك قول الرب: هاذا ينتفع الإنسان ، لو ربح العالم كله وخسر نفسه ! » (متى ٢٦: ٢٦).

وإن خسرت نفسك ، ماذا تعطى عوضاً عن نفسك ؟! وكل أولئك الذين ماتوا وتركوا هذا العالم، بماذا نفعتهم مشغولياتهم ؟! ولما تركوا هذه المشغوليات بموتهم، هل ارتبك العالم ؟ كلا، طبعاً. هذا العالم قال عنه الحكيم:

« الكل باطل وقبض الربح . ولا منفعة تحت الشمس » (جا ١١: ١١) .

إبدأ صباحك بالله ، قبل أية مشغولية أخرى . ليكن الله « في البدء » . قل له «يا الله أنت إلهي . إليك أبكر . عطشت نفسي إليك » (مز ٦٣ : ١) . ونظم وقتك ، بحيث لا تطغى أية مشغولية على الوقت الذي تقضيه مع الله . ولا تخرج من منزلك قبل أن تقوم بكل واجباتك الروحية . ولا تجعل شيئاً يفوق روحياتك مها كان ربحه ، ومها كانت قيمته أو أهميته ...

#### إن الشيطان دائماً يضخّم في أهمية المشغوليات التي تعطلنا .

أو يضخم فى إغرائنا بهذه المشغوليات . ولكن لا يوجد مطلقاً ما هو أهم من الله فى حياتك. ولا يصح أن تضحى بعلاقتك مع الله من أجل أى شىء، أو أى شخص، أياً كان. هوذا الرب يقول «من أحب أباً أو أماً... أو إبناً أو إبنة أكثر منى، فلا يستحقى» (متى ١٠: ٣٧). فكم هى أقل، باق الأمور!

#### لذلك إن أتتك مشغولية جديدة ، فكّر كثيراً قبل قبولها .

لأن الشيطان قد لا يكتنى بمشغولياتك الحالية التى تعطلك ، فيحاول أن يضيف إليها مشغوليات أخرى ، لكى ترتبك ... و يقدم لك فى كل يوم عروضاً ربما تكون سخية ، ليشغلك بها . أما أنت فكن محترساً . وضع روحياتك أمامك ، قبل كل المشغوليات ...

إن كانت المشغولية حيلة من حيل الشياطين ، لتبعدك عن الله ، فهناك حيلة أخرى أكثر مكراً ، وهي :

## ۳ الفحم الخاطئ لمعبه الله

لا يناقش أحد في محبة الله لنا ، وفي أهمية محبتنا له . ولكن الشيطان قد يقدم

مفهوماً خاطئاً لهذه المحبة . بحيث أنه يمكن للإنسان أن يخطىء كما يشاء ، معتمداً على محبة الله ورحمته ومغفرته ، ومعتمداً على الحلاص الذى قدمه على الصليب !

#### وكأن محبة الله تقود إلى الإستهتار وإلى التراخي !

حاشا ، فإن الكتاب يقول « أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول أناته ، غير عالم أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة . ولكنك من أجل قساوتك وقلبك غير التائب ، تذخر لنفسك غضباً في يوم الغضب ... » (رو ٢: ٤ ، ٥) . و يقول أيضاً «هوذا لطف الله وصرامته . أما الصرامة فعلى الذين سقطوا . وأما اللطف فلك إن ثبت في اللطف ، وإلا فأنت أيضاً ستقطع » (رو ٢٢: ١١) .

#### إن الشيطان يقدم محبة الله ، بأسلوب يضيع مخافته !

ويستغل إلى أبعد الإستغلال ـ بتفسير خاطىء ـ قول القديس يوحنا «لا خوف فى المحبة . بل المحبة الكاملة تطرح الحنوف إلى خارج» (١يو٤: ١٨). وهكذا يحاول أن عافة الله من قلوب الناس باسم المحبة ، بينا الكتاب يقول «رأس الحكمة محافة الرب» (مز ١١١: ١٠).

هنا وأستأذنكم فى طبع كتاب لى عن ( غافة الله ) ، وعلاقة هذه المخافة بالمحبة . كنت قد جهزته منذ أكثر من عام ، وأعلنت عنه ، ثم أرجأت طبعه . وفى صميمى أرى نشره لازماً ، لأن كثيرين يستغلون محبة الله إستغلالاً خاطئاً يبعدون به عن الحرص الروحى ، وربما يقعون به فى اللامبالاة . وكل هذا من حيل الشياطين!!

#### حَمَّا إِنَ الله محب جداً وغفورٍ ، ولكنه أيضاً عادل وقدوس .

وإن كان الله غير محدود في محبته ، فهو أيضاً غير محدود في عدله ، وغير محدود في قداسته . وقداسة الله لا تقبل الخطية . وعدله يعاقب عليها ...

هذا من جهة محبة الله لنا . وماذا عن محبتنا نحن لله ؟

#### الشيطان يصوّر محبتنا لله ، كمجرد مشاعر ، لا أكثر !

بينا محبتنا لله هى فى مفهومها السليم ، المحبة العملية «لا نحب بالكلام ولا باللسان، بل بالعمل والحق» ( 1 يوسم: ١٨ ). ومن يحب الله، لا يخالفه، لا يعصاه، لا يغط ما يغضبه. ولذلك إرتبطت محبتنا لله بطاعته وحفظ وصاياه. والرب قد قال

«إن حفظتم وصاياى، تثبتون فى محبق» (يو ١٥: ١٠)، «إن أحبنى أحد يحفظ كلامى» (يو ١٠: ٢٠)، «إن أحبنى أحد يحفظ كلامى» (يو ١٤: ٢٣). وقد قال القديس يوحنا الحبيب «هذه هى محبة الله، أن نحفظ وصاياه» (١يو ٥: ٣). ومحبتنا لله، معناها أننا لا نحب العالم وكل شهواته. لأن الكتاب يقول «إن أحب أحد العالم، فليست فيه محبة الآب» (١يو ٢: ١٥). ويقول أيضاً «محبة العالم عداوة لله» (يع ٢:٤).

#### فلا يخدعنك الشيطان ويقول لك : يكني أن تحب الله ، وآفعل ما تشاء!

ويقصد تفعل ما تشاء من الأخطاء أو التقصيرات! إن هذا فكر شيطانى، يقصد به أنك لا تلوم نفسك على أخطائك، وبالتانى تبقى فيها غير شاعر بأهميتها! كما أنه يصور الحبة بمفهوم خاطىء، كأنها مجرد مشاعر، بلا عمل يدل عليها. وهو بهذا يهز القيم الروحية فى نظرك...

حيلة أخرى من حيل الشياطين هي :

# ۱۶ **م**زالبادئ والتيم

الشيطان يشن على العالم الآن حرباً فكرية ، يريد بها أن يقدم مبادىء جديدة ومفاهيم جديدة ، تخدم أغراضه التي يريدها .

## وفي هذه الحرب يحاول أن يهدم القيم والتقاليد ، وكل المسلّمات.

يشكك الناس فيها كلها . ويتهم كل من يتمسك بالتقاليد القديمة ، بأنه رجعى أو متخلف ، أو « دقة قديمة » غير متحضر!! كما لو كان القديم سُبّة ينبغى التخلص منها!

#### إنها ثورة من الشيطان على القيم ، وعلى العقائد أيضاً .

يريد الشيطان أن يكون تياراً عاماً خاطئاً ، كل من لا يسلك بمفاهيمه ، يهاجمه المجتمع و يتهكم عليه! حتى أصبح كثير من المسلمات موضع جدل ونقاش! ما هي الفضيلة؟ وما هو الدين؟ وما هي الحقوق وما هي الواجبات؟ بل ما هي العلاقة بين الأب وإبنه في مفهوم الحرية؟

#### لقد أعطى الشيطان في جيلنا مفهوماً منحرفاً للحرية ...

أراد في هذا المفهوم أن يقنع الإنسان بأنه حرّ يفعل ما يشاء، ويعتنق ما يشاء من

أفكار أو عقائد، وينشرها، بلا أى قيد على الإطلاق، مهما كانت آراؤه أو معتقداته أو تصرفاته خاطئة، ومهما كانت خطرة على المجتمع...!

والمعروف أن الحرية المطلقة لا يوافق عليها أحد ...

فالإنسان له أن يمارس حريته ، بحيث لا يعتدى على حريات وحقوق الآخرين، وبحيث لا يسىء إلى المجتمع، ولا يحطم ما فيه من قبم وأخلاقيات.

أما أن يمارس حرية بلا شروط ولا تحفظات ، فإن الحرية حينئذ ستكون مجالاً للإباحية والإستهتار، ومجالاً للإنحراف الفكرى، دون ضابط!

وإن كان الله قد منح الإنسان حرية ، فإنه وضع له إلى جوار هذه الحرية وصايا ينفذها . كما أن الله سيحاسب الإنسان على مدى استخدامه لهذه الحرية ، ويعاقبه إن كان قد أساء بها إلى نفسه أو إلى غيره .

#### والحرية المطلقة التي يدعو إليها الشيطان ، لها أخطار سلوكية وعقائدية :

فالأخطار السلوكية نذكر كمثال لها الحرية التي أراد أن يسلك بها الهيبز والبيئلز وبعض الوجوديين الملحدين. بحيث لا مانع من أن يسيروا عراة في الطريق العام، أو أن يمارسوا الجنس بلا خجل، ويخدشوا حياء المجتمع...!

ومثال لهذه الأخطاء أيضاً كل المناهج الإباحية ، وكل العثرات التي يصادفها المجتمع ، وتدفعه دفعاً إلى الفساد . ولا مانع عند الشيطان من ذلك ، باسم الحرية . وفي الواقع هذا خداع . فهناك مفهوم سليم للحرية من الناحية الروحية ...

## فالحرية الجقيقية هي أن يتحرر الإنسان من الداخل ، من الأخطاء:

يتحرر من الشهوات والرغبات الخاطئة ، ومن العادات المسيطرة عليه التى تفقده حرية إرادته. أما إن حقق الإنسان رغباته ونزواته بكل ما فيها من انحراف ، واستمر مستعبداً لها ، خاضعاً للجسد وللمادة التى تقوده ، فحاذا ستكون النتيجة إذن؟!

حتماً إن العالم المستعبد لنزواته سيصل إلى كراهية الله الذي يقف ضد هذه النزوات. وهذه هي خطة الشيطان الماكرة 1

أن يسعى إلى أن يكره الناس الله ، ويعتبرونه عدواً لهم ، لأنه يضيّع حرياتهم ، ويلغى وجودهم ، ويقف ضد رغباتهم ...! وبدلاً من أن يصححوا رغباتهم ويصيروا أنقياء ، فإنهم يتمسكون بهذه الرغبات ويعادون الله بسببها!

#### والشيطان أيضاً ينشر حرية بلا قيد في الفهم اللاهوتي .

بحيث أن كل إنسان يفسر الكتاب كما يشاء ، ويفهم منه ما يشاء ، وينشر ما يفهمه . وبهذا تتبلبل الأذهان وسط مفاهيم خاصة . وأمكن بهذه الحيلة أن توجد مئات المذاهب داخل المسيحية . سببها هذه الحرية الخاطئة التي يقولون فيها إن كل إنسان له حرية الإعتقاد دون الخضوع لسلطة دينية !!

#### إن الكنيسة لها إيمان واحد . وليست هي مجموعة متناقضات .

هذا الإيمان الواحد علّم به الكتاب المقدس ، فقال « رب واحد ، إيمان واحد » (أف ع : ٥٠) . ولجمهور المؤمنين «قلب واحد ، ونفس واحدة » (أع ٤ : ٣٢) . والكنيسة هي جسد واحد ، مهما تعددت أعضاؤه ، وهذا الجسد رأسه المسيح (أف ٥ : ٣٢) . ومادام رأسها هو المسيح ، فباستمرار لها فكر المسيح (١ كو ٢ : ١٦) . وفكر المسيح واحد لا تناقض فيه .

#### فماذا إذن عن حرية الإعتقاد ؟ ما حدودها ؟

نحن لا نعارض أن كل إنسان له حرية الإعتقاد . ومحال أن يعتقد شيئاً على الرغم منه . فالذى له اعتقاد الكنيسة يصير عضواً في الكنيسة . ومن ليس له اعتقادها يبقى خارجاً عنها ، بكامل حريته . ويبقى للكنيسة إيمانها الواحد .

والكنيسة لا تعتدى على حرية أحد ، ولا ترغمه على الإنجان . ولكن : ليس لأحد أن يدعى عضويته في كنيسة لا يؤمن بمعتقداتها .

وهنا يكون دفاع الشيطان عن الحرية لا معنى له . فالحرية موجودة . ولكن كل من يقبل أن يكون عضواً فى كنيسة عليه أن يلتزم بعقائدها . وهذا أمر بدهى . فإن لم يلتزم بعقائدها ، يكون قد خرج منها بإرادته . و ينطبق عليه قول القديس يوحنا الحبيب «منا خرجوا . ولكنهم لم يكونوا منا . لأنهم لو كانوا منا ، لبقوا معنا » ( ١٩ يو ٢ : ١٩ ) . نقول هذا ، لأنه باسم حرية الإعتقاد ، نجد أنه فى بعض كليات اللاهوت ، فى جهات كثيرة من العالم ، يدرس المحاضرون ما يشاءون دون الإلتزام بعقيدة الكنيسة التي ينتمون إليها ، أو التي يدرسون عقائدها . فيدخل الأستاذ إلى المحاضرة ، ويقول

وهكذا وبعد في بعض الكليات أساتذة لاهوت ملحدون !!

الذي يعجبه!

وأفلح الشيطان ، باسم الحرية الزائفة ، أن يضرب ضربته و ينجع !!

أما الكنيسة المقدسة الجامعة الرسولية ، الملتزمة « بالإيمان المسلم لنا من القديسين » (يه ٣)، فلم تسمح بهذا مطلقاً ، بل كانت تحكم بحرم المبتدعين والحراجهم ، لكى تبق الكنيسة بإيمان واحد ، تسلمه سليماً للأجيال المقبلة . وهكذا قال القديس بولس الرسول في قوة :

« إن بشرناكم نحن ، أو ملاك من الساء ، بغير ما بشرناكم به ، فليكن أناثيا » (غل ١: ٨). وقال القديس يوحنا الحبيب «إن كان أحد يأتيكم ، ولا يجىء بهذا التعليم ، فلا تقبلوه في البيت ، ولا تقولوا له سلام . لأن من يسلم عليه يشترك في أعماله الشريرة » (٢يو ١٠، ١١). إنه حزم شديد من أكثر الرسل حديثاً عن الحبة .

لذلك كانت الكنيسة حريصة على الإيمان ، تدافع عنه ضد أى انحراف. ولا تقبل مطلقاً أى انحراف إيمانى يدخل إلى الكنيسة باسم الحرية! لينشر أفكاراً خاصة...!

لذلك فإن الشيطان لا يقبل سلطان الكنيسة ، وعارب السلطان الكهنوق.

خذوها قاعدة ثابتة على مدى أجيال التاريخ: كل من ينحرف في عقيدته، إذا لم يتب، لابد أن يحارب السلطان الكهنوتي، أي يحارب القوة التي تحكم على انحرافه بسلطان من الله (متى ١٨: ١٨، يو ٢٠: ٢٣).

ولما كان الشيطان ينشر أفكاره وانحرافاته في كل ميدان ، وليس في محاربة الكنيسة وحدها ، لذلك فقد لجأ الشيطان إلى حيلة معروفة وهي :

الوقوف ضد السلطة عموماً ، في كل مجالاتها ...

ويقصد طبعاً أن يقف ضد كل سلطة سوف لا تقبل الإنحراف أو الحطأ، بل تحاربه وتمنعه أو تعاقبه، وذلك لكى يستمر الخطأ...

فهو يحارب سلطة الأب فى الأسرة ، دفاعاً عن شخصية الأبناء ! وهو يحارب سلطة المعلم فى الكلية أو المدرسة ، لخلق جيل قوى ! وهو يحارب سلطة الدولة ، باسم الديمقراطية وحقوق الشعب ! وهو أيضاً يحارب سلطة الله ، لكى يشعر الإنسان بوجوده هو ! وبالتالى يحارب سلطة الإكليروس ، كوكلاء لله على رعيته (تى ١ : ٧) .

#### الشيطان لا يريد وجود رقيب يضبط الأخطاء ويقوّمها .

بينا الله يقول «قد جعلتك رقيباً ... فاسبع الكلمة من في ، وانذرهم من قيبلى » (حز ٣: ١٧). يريد الشيطان أن تبقى كل الأمور، بلا ضابط، بلا رقيب ، بحرية طائشة ، كما يقول الكتاب عن عهد القضاة: ولم يكن ملك في إسرائيل في تلك الأيام . وكان كل واحد يفعل ما يحسن في عينيه » (قض ١٧: ٦) ... كل واحد يعمل ما يعجبه ، وينشر ما يعجبه من آراء ومعتقدات. وإن وقفت ضده سلطه يهاجمها ، بل ياجم مبدأ السلطة عموماً !! وهذه خطة الشيطان ...

ومن ضمن خطط الشيطان أيضاً :

هُ الْإِنقياد للتيارالعام

قد يكون التيار العام كله خاطئاً ، و يدعوك الشيطان أن تخضع لهذا التيار، وتكون مثله! وقد يهمس في أذنيك:

الكل هكذا ... لماذا تشذ أنت ، ويكون لك أسلوب خاص ؟!

والجواب أننا نتبع الحق أياً كان موقعه ، في جانب الأغلبية أو الأقلية . فإن كانت أغلبية الناس في خطأ ، فإننا لا نتبعها . وهكذا فعل أبونا نوح : كانت كل الناس في عهده أشراراً ، وكان هو وحده البار مع أسرته .

ما أسهل أن تكون الغالبية كلها مخطئة ، أو الجيل كله .

الغالبية في وقت الصلب كانت مخطئة وصاحت أصلبه أصلبه (لو ٢١: ٢١). بل الجيل كله، قال عنه السيد المسيح «جيل فاسق وشرير» (متى ١٢: ٣٩). وغالبية الناس أيام آخاب الملك، كانت تعبد الأصنام، إلا سبعة آلاف ركبة فقط من بين مئات الآلاف (١مل ١٩: ١٨). وفي أيام موسى النبي، حكم الرب على الشعب كله بأنه متمرد وصلب الرقبة، ولم يدخل منه إلى أرض الموعد إلا إثنان فقط هما يشوع بن نون، وكالب بن يفقه (عد ١٤: ٢٠- ٣٠).

وإن رجل الله الثابت في وصاياه ، هو الذي ينشد قائلاً: سأطيع الله حسق لوأطعت الله وحدى

## ولكن الشيطان يدفع دفعاً في التيار العام بطرق شتى :

أحياناً يجعل الناس يجارون الخطأ من باب المجاملة ، أو من باب الحنجل ، أو من باب الحنجل ، أو من باب التقليد ، أو خوفاً من تهكم الناس ومن تعييرهم ، أو نتيجة لضغط الظروف الحنارجية وإلحاح الآخرين . أو أن يقول لهم الشيطان « هذه المرة فقط ، ولن تتكرر» ! ثم تتكرر طبعاً ... أو أن شخصاً قد يجارى التيار خضوعاً لسلطة أقوى منه أو خضوعاً لرئاسة ... وقد يجارى التيار جهلاً . وقد يقول له الشيطان :

هل من المعقول أن يكون كل الناس مخطئين ، وأنت الوحيد المصيب؟!

هل من المعقول أن كل هؤلاء لا يعرفون أين يوجد الخير والحق، وأنت الوحيد الذي تعرف؟! إتضع يا أخى... (ويتضع) الأخ! وينجرف في التيار.

وقد يسير فى التيار نتيجة لصداقة أو صحبة خاطئة إستطاعت أن تؤثر عليه وتجذبه إلى طريقها ، كما سار سليمان الحكيم فى طريق نسائه ( ١ مل ١١ : ٤ ) .

#### وقد يخضع الإنسان للتيار نتيجة لضعف شخصيته ...

وهكذا لا يقدر على المقاومة ، أو يقاوم قليلاً ولا يثبت . والعجيب أن أهل العالم يكونون أقوياء جداً في دفاعهم عن طريقهم الخاطىء، وفي سخريتهم من أولاد الله الذين لا يجارونهم . ويظلون ينعتونهم بشتى النعوت ، حتى يضعف هؤلاء ويخضعون ...! ياللاسف ...

إن أولاد الله يجب أن يكونوا أقوياء في مبادئهم ، ثابتين راسخين ، لا يتزعزعون أمام تهكمات الأشرار. وليتذكروا قول الكتاب:

« لا تشتركوا فى أعمال الظلمة غير المثمرة ، بل بالحرى وبخوها » ( أف ه : ١١ ) .

فإن لم يستطيعوا أن يوبخوا أعمال الظلمة ، فعلى الأقل لا يشتركون فيها ... وليكن لهم أسلوبهم المميز في الحياة ، الذي قال عنه القديس يوحنا الحبيب «بهذا أولاد الله ظاهرون ، وأولاد إبليس (ظاهرون)» (١١يو ٣: ١٠). وكما قيل «من ثمارهم تعرفونهم» (متى ٢٦: ٧٣). وقد قال القديس بولس الرسول عن عدم الخضوع للتيار العام:

« لا تشاكلوا هذا الدهر » ( رو ۱۲ : ۲ ) .

أى لا تصيروا شكله . لا تصيروا مثله . لأن شكلكم معروف ، فأنتم صورة الله

ومثاله. وما أجل قول الله في ذلك «نعمل الإنسان على صورتنا، كشبهنا» (تك ١: ٢٦). فكيف تتنازل عن صورتك الإلهية، لتصير كصورة عالم ساقط منحرف.

## إن دانيال والثلاثة فتية ، كانوا أقوى من التيار العام .

ليس فقط في انفرادهم عنه بعبادة إلههم ، حتى لو أدى الأمر أن يلتى دانيال في جب الأسود، ويلتى الثلاثة فتية في أتون النار... بل حتى منذ بدء تعيينهم في قصر الملك، إذ رفضوا الطعام الملكى، ولم يأكلوا مع سائر الفتيان. وما أجل قول الكتاب «أما دانيال فجعل في قلبه أن لا يتنجس بأطايب الملك ولا بخمر مشروبه» (دا ١٨).

صمم دانيال والثلاثة فتية على هذا الأمر ، مع أنهم كانوا أسرى حرب ، وتحت سلطان ، يخدمون وهم عبيد فى قصر الملك . ولكن قلوبهم وأرواحهم كانت حرة طليقة ، لا تخضع للتيار العام ، بل لمشيئة الرب .

## لذلك كن شجاعاً ، وصاحب مبدأ ، وقاوم النيار العام إذا أخطأ .

لا تخضع للشيطان وكل نصائحه ، بل وكل مخاوفه . وارفض الخطأ مها رأيت كباراً يسيرون فيه ! وإن وجدت الذين يسيرون في طريق الحق قليلين ، فلا يضعف قلبك . فهذه هي القلة المختارة . وقد قال الرب «ما أضيق الباب وأكرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة . وقليلون هم الذين يجدونه » (متى ٧: ١٤) . واعلم أنه :

#### لو وقعت الغالبية في الخطأ ، فهذا لا يجعل الخطأ صواباً .

الخطأ هو الخطأ . ووقوع الأغلبية فيه لا يبرره . والمعروف أن الصواب طريقه صعب، وقد لا يستطيعه كل الناس، بل القلة المتميزة بمبادثها . فإن وجدت الشيطان قد ألتى الكل فى الحوف ، لا تحف أنت . وإن وجدت الغالبية تعلمت التملق والرياء، فلا تكن أنت كذلك . وإن وجدت الكل قد استعملوا أساليب العالم فى لهوه وترفيهاته ورفاهيته وأزيائه ، فلا تكن كذلك . وإن وجدت لغة الناس قد تغيرت ، وأصبحت لبست كذى قبل ، فلتكن أنت بنفس لغتك الأولى .

وإن ضعفت مقاومتك للتيار، فقل مع المرتل في المزمور:

نجنا يارب من هذا الجيل ، وإلى الأبد آمين » ( مز ٢ : ٧ ) .

والرب قادر أن ينجيك من التيار العالم ، فلا يجرفك .

حيلة أخرى من حيل الشياطين لإسقاط أولاد الله ، وهي :

منذ الخطية الأولى ، والشيطان يقدم إغراءات ليسقط ضحاياه . وكان أول إغراء قدمه لأبوينا الأولين هو «تصيران مثل الله ، عارفين الخير والشر» (تك ٣: ٥). واستمر يقدم إغراءات للبشر «شهوة الجسد، وشهوة العين، وتعظم المعيشة» (١يو ٢: ١٦). وقدم هذه كلها لسليمان الملك (جا ٢: ١-١١).

وعلى الجبل قدم للسيد المسيح ثلاثة إغراءات : الحبر ، حمل الملائكة له على أجنحتها ، وكل ممالك الأرض ومجدها (متى ٤). ورفض السيد كل هذا ، وأخزى الشيطان وطرده .

## إن إغراءات الشيطان لا تسقط إلا قلباً يميل إليها ...

أو يمكن أن يميل إليها ... أما القلب القوى فإنه يرفض تلك الإغراءات، أو قل إنها لا تغريه. إن الملكة إيزابل أرادت أن تؤثر على ياهو الملك وتغريه، كما كان آخاب الملك تحت سيطرتها من قبل «فكحلت بالإثمد عينيها، وزينت رأسها» (٢مل ٩: ٣٠). أما ياهو، فلم يغره هذا الجمال الزائف، بل احتقره وأمر بقتلها...

#### والشيطان أحياناً ينتق إغراءاته ، وأحياناً يجس النبض ...

يجس النبض لكى يرى هل محاربه يضعف أمام هذا الإغراء أم لا. فإن وجده لا يهتم ولا يتأثر، يجرب إغراء آخر، كما فعل مع السيد المسيح، فوجده قوياً أمام كل إغراءاته. ومن خبرة الشيطان الطويلة، أنه ينتقى لكل نوع من الناس ما يرى أنه يناسبه...

#### وقد يغرى بالشيء الذي يرى الشخص محتاجاً إليه .

كما قدم للسيد المسيح تجربة الخبز ، حينا قيل عنه إنه «جاع أخيراً» (متى ؟ : ٧ ، ٣) . وقدم تجربة العرافة لشاول الملك في الوقت الذي رآه فيه محتاجاً الى مشورة ولم يجد (١صم ٢٨: ٤ - ٧) . وقدم تجربة العجل الذهبي لبني إسرائيل في وقت رآه مناسباً ، وقد غاب عنهم موسى النبي ، وغاب معه الإرشاد الروحي وهيبة النبوة (خر ٢٣: ١-٤) .

والشيطان يقدم الإغراء قوياً مؤثراً ، ليمنع التوبة والعمل الروحي.

فإن وجد إنساناً قد عزم على التوبة بكل عزم وقوة ، يقدم له خطية كان يشتهها منذ زمن ، و يبحث عنها فلا يجدها . فيضعها أمامه فجأة تسعى بنفسها إليه من حيث لا يدرى ، فيغريه بها ليسقط ... وإن كان إنسان قد أبطل قراءة كتب معينة معثرة ، لا مانع في هذا اليوم من أن يرسل إليه صديقاً ، يهديه كتاباً كان هذا (الضحية) يشتهى شراءه شهوراً طويلة ولا يجده في السوق . فيجد نفسه أضعف من الإغراء ، فيقرأ و يسقط .

وإن تاب شاب عن خطية الزنا ، يجد خطية سعت إليه سعياً .

بحيث يظن المسكن أنها فرصة لا تعوّض . ويقول له الشيطان :

لا تترك هذه الفرصة ، ويمكن أن تتوب بعدها ... !

وهكذا إن وجد الشيطان إنساناً يبعد عن الخطية ، يأتى إليه بأكبر إغراءات للخطية بالنسبة إليه . لأنه يعرف تماماً أين يوجد الجرح الذى يدوس عليه فيؤلم ... فإن تبت ووجدت خطية تسعى إليك في إغراء عجيب ...

لا تقل هذه فرصة . بل قل : هذا بلا شك فعل الشيطان .

ليس هذا شيئاً طبيعياً ، ولا هو أتى عن طريق الصدفة . بل هى خطة مدبرة محكمة من عمل الشيطان . ومبارك هو الرب الذى كشفها لى لأهرب منها ... وكها قال الراهب القديس عبد المسيح الأثيوبي المتوحد ببرية شيهيت «فخ يا أباتي فخ» ...

نقطة أخرى بارزة في حرب الشياطين هي :

حينا يكون الإنسان متيقظاً ومتنبهاً خلاص نفسه ، صاحباً عقلاً وروحاً ، فإنه من الصعب أن يسقط ... ولذلك قال أحد القديسين إن الخطية يسبقها إما الشهوة ، أو الغفلة ، أو النسيان ، في تخدير من الشيطان للإنسان ...

فينساق إلى الخطية ، كأنه ليس في وعيه !

ولذلك حسناً قيل في توبة الإبن الضال إنه «رجع إلى نفسه» (لو ١٥: ١٧).

وكلمة (رجع) تعنى أنه لم يكن فى وعيه، أو على الأقل لم يكن فى كامل وعيه، طوال فترة الحطية. ولهذا لما رجع إلى نفسه بدأ يفكر بأسلوب آخر، يختلف عن أسلوبه فى الحطية.

## الشيطان يخدر الإنسان بحيث ينسى كل شيء ، ما عدا الخطية .

تكون كل حواسه وأفكاره ومشاعره مركزة فى الحنطية وحدها . أما كل ما عداها فلا يحس به الإنسان اطلاقاً ، وكأنه قد نسيه تماماً تماماً ...

ينسى أنه صورة الله . ينسى الوصية . ينسى نتائجها . ينسى وضعه الروحى . ينسى تدرايبه الروحية . ينسى عبادته واحتراسه . ينسى وعوده لله وتعهداته ونذوره . ينسى إحتراسه . بل قد ينسى أنه صائم ، أو أن هذه أيام مقدسة . و ينسى عقوبات الله وإنذاراته ... يكون كأنه مخدر تماماً . والشيطان قد خدره بالخطية ، بحيث أصبح لا يعى شيئاً غيرها ...

## ولا يفيق إلا بعد السقوط ، حينا يكون كل شيء قد انتهى .

هكذا كان داود النبى مخدراً ، حينها أخطأ ، وجرته الخطية إلى خطية . ولم يفق من هذا التخدير إلا على صوت ناثان النبى يقول له «أنت هو الرجل» (٢صم ٢١: ٧). حينئذ فقط أفاق ، وأحس كم كانت أعماق خطيئته !

لعل قايين كان أيضاً محدراً حينها قام على أخيه وقتله . ولم يفق إلا على قول الرب له « أين هابيل أخوك؟» (تك ٤: ٩). حينئذ فقط أفاق، وشعر ببشاعة ما قد فعل ونتائجه وقال « ذنبي أعظم من أن يحتمل» (تك ٤: ١٣).

#### قد يفيق الإنسان بعد الخطية مباشرة ، وربما بعد مدة طويلة .

الإبن الضال لم يفق من تخديره ، إلا بعد أن أنفق كل ماله واعتاز، وشعر بسوء حالته (لو ١٥: ١٦، ١٧). والغنى الذي عاصر لعازر المسكين لم يفق إلا في الجحيم. ولكن هناك من يفيق بعد الخطية مباشرة، مثل القديس بطرس الذي بعد إنكاره بكى بكاء مراً (متى ٢٦: ٧٥). ويهوذا لم يفق إلا بعد فوات الفرصة.

هناك من يفيق من تخديره فيتوب . وهناك من يفيق فييأس . الإبن الضال ، وداود النبي ، و بطرس الرسول ، لما أفاقوا تابوا .

أما يهوذا فلما أفاق ، أسلمه الشيطان إلى اليأس « فحضى وخنق نفسه » ( متى ٢٧ : ٣ ـ ه ) . ومات في خطيئته فهلك ...

#### لذلك هناك نصيحتان أقدمها لك ، إذا خدرك الشيطان :

الأولى ، أن تفيق بسرعة . كما قال المرتل « أنا أستيقظ مبكراً» (مز ٥٧ : ٨). واحذر من أن تستمر مخدراً بالخطية إلى أن تصبح عادة ، أو يصير من الصعب عليك أن تفيق ، أو أن تصحو من تخديرك بعد أن تكون قد وصلت إلى نتائج سيئة جداً...

النصيحة الثانية : هي أنك حينها تفيق ، إنما تفيق إلى توبة حقيقية وسريعة ، وليس إلى يأس أو صغر نفس... واستغل الندم والإنسحاق لنفعك الروحي .

نقطة أخرى أقولها لك في حروب الشياطين وهي :



#### السيد المسيح أرَاد أن يكون الدين روحاً وحياة .

ولذلك قال « الكلام الذى أكلمكم به هو روح وحياة » (يو ٦ : ٦٣). نفهم روح الكلمة، ونحولها إلى حياة فينا. وهكذا يصير الدين طريقاً لتنقية القلب، ومرشداً إلى الإلتصاق بالله، ولكى تكون للإنسان حياة أبدية. ولعل هذا ما أراده الرب بقوله «أتيت لتكون لهم حياة، وليكون لهم أفضل» (يو ١٠:١٠).

## ولكن الشيطان يريد أن يحول الدين إلى جدل ومناقشات ...

يريد أن العقل يحل محل الروح ، والجدل يحل محل الممارسة . وتصبح الحياة الدينية هي مجرد عقلانية . وكأن المسيحية هي فلسفة تُدرّس وتُحلّل ، وتصبح مجرد منهج للتعليم ، وليس حياة نحياها . والعقل لا يضر الشيطان في شيء إن بق مجرد عقل لا تحركه الروح . وهذا ما يريده الشيطان...

## بودى أن أترجم لكم كتاب ( ضد الأكاديميين ) للقديس أوغسطينوس.

إسم كتابه Contra Acadimos ليتنى أستطيع أن أترجم لكم بعض فقرات منه كمثال. والمعروف عن القديس أوغسطينوس أن له منهجاً روحياً عميقاً.

والمنهج العقلي الذي يريده الشيطان ، حاربه القديس بولس الرسول.

وهذا واضح جداً فى الأصحاحين الأولين من رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس، فهو يقول « أتيت ليس بسمو الكلام أو الحكمة » ، « وكلامى وكرازتى لم يكونا بكلام الحكمة (الإنسانية) المقنع، بل ببرهان الروح والقوة » ( ١ كو ٢ : ١ ، ٤ ) ، « لا بمكمة كلام، لثلا يتعطل صليب المسيح » ( ١ كو ١ : ١٧ ) . فالتركيز على صليب المسيح عمل روحى ، يعطله الإنشغال بالفكر والجدل .

#### إن الهرطقات كانت لعبة شيطانية عقلية لتعطيل العمل الروحى .

العمق الروحى الذي عاشته الكنيسة في عصر الإستشهاد ، طوال القرون الثلاثة الأولى ، وفي أوائل القرن الرابع ، والعمق الروحى الذي كان قد بدأ بالرهبنة منذ أواخر القرن الثالث ، وازدهر في القرنين الرابع والخامس ، بكل ما فيه من حب نله ، و بكل ما فيه من الإرشاد الروحى من أقوال الآباء ... كل ذلك أثار حسد الشيطان ، فأراد أن يشغل العالم بالجدل والنقاش على مدى قرنين طويلين ... وهكذا ظهرت هرطقات أريوس ، وأبوليناريوس ، وسابيليوس ، ومقدونيوس ، ونسطور ، وأوطاخى ، وغيرهم ... كل ذلك في فترة مركزة جداً دوّخت العالم فكرياً . وأصبح النقاش حول الاهوت الإبن وطبيعته يدور في الشواع حتى بين العامة . وألهم الشيطان مفاهيم للهراطقة وتفاسير وطبيعته يدور في الشواع حتى بين العامة . وألهم الشيطان مفاهيم للهراطقة وتفاسير الآيات الكتاب . وانشغل آباء الكنيسة فترة طويلة بالرد على البدع والمرطقات .

## والشيطان يتمنى أن يشغلنا طول العمر بالحوار الفكرى والردود ...

ومازالت هذه هى خطته ، يرسل لنا فى كل جيل من يحاول أن يحوّل الدين إلى نقاش وجدل وفكر وحوار وآراء وردود ... مريداً بهذا أن يعطل العمل الروحى من جهة ، ويثير الإنقسام والخصومات من جهة أخرى ، ولو باسم الدين ، وباسم الدفاع عن العقيدة ، وتصبح الكنيسة مذاهب وشيعاً ، ويفرح الشيطان بهذا . من يسقطون فى المرطقات مكسب له ، ومن يتعبون من الشكوك مكسب آخر . ومن ينشغلون عن العمل الروحى بهذه السلبيات وإضاعة جهودهم فى الردود ، كل ذلك مكسب أيضاً .

## ونشكر الله أن الآباء الذين ردوا على الهرطفات كانوا روحيين .

تقرأ مثلاً كتاب (تجسد الكلمة) للقديس أثناسيوس فتجده كتاب روح كما هو كتاب لاهوت وعقيدة... ولكن كثيرين انشغلوا بالفكر... ونحن نشكر الله أيضاً أن حركة الهرطقات والرد عليها في القرنين الرابع والخامس، سارت معها جنباً إلى جنب حركة الرهبنة وإرشادها الروحي. فأقامت توازناً مع الدوامات الفكرية .

كان الرد على الهراطقة لازماً جداً لحفظ الإيمان . ولكن كان الإنشغال بذلك تعطيلاً للكنيسة . ولكن الله حوّله إلى خير بتعميق الإيمان في القلوب و بإزالة الشكوك .

#### وحتى في الروحيات البحتة ، يحاول الشيطان تحويلها إلى فلسفة .

يمكن أن يجعل حتى الصلاة مثلاً منهجاً فكرياً له قواعده العقلية. وكذلك يمكن أن يفعل ذلك بالرهبنة ويحولها إلى مدارس تتصارع فكرياً بين الوحدة والعمل، والتأمل والخدمة. ويتحول الأمر إلى نقاش وإنى صراع، يسر به الشيطان ويفرح!

#### حتى صلاة « أبانا الذي » يحولها إلى صراع حول الترجمات .

وإذا بالناس وهم يصلون يقول أحدهم « خبزنا كفافنا » ويصيح آخر بصوت عال «الذى للغد». وتتصارع الترجمات وتتبلبل الأفكار، وبدلاً من التأمل فى الصلاة يدور الجدل والنقاش أية الترجمات أصح!!

ونفس الوضع قد يدور في القداس الإلهي أيضاً: يريد الشيطان أن يقضي على التأمل والروحيات، فيثير حرباً من الترجات.

#### وفي داخل الكنيسة ما أسهل أن يثير أفكاراً جديدة ...

يجعل البعض يشغف بالجديد ، فيقدم تفسيراً جديداً ، أو معتقداً مغايراً للمفاهيم العامة. ويقول صاحبه وناشره إن كل من سبقوه قد أخطأوا. وبدلاً من استخدام الفكر الديني للحب ولنقاوة القلب ، يحوله الشيطان إلى صراع وإلى حرب بين المتدينين بسبب الفكر والفهم الخناص ، وادعاء كل فريق أنه يدافع عن العقيدة! وأنه الوحيد الصادق في إعانه ...

أو على الأقل يعطل الروحيين عن عملهم بالإنشغال بالسلبيات والرد عليها . وإن لم يفعلوا ذلك ، يملأ الجو شكوكاً و بلبلةً .

حرب أخرى من حروب الشيطان وهي :



إنه لا يحارب باستمرار ، إن وجد للحرب الدائمة أضراراً ...

فهو قد يبطل الحرب فترة ، ليس إشفاقاً منه على من يحاربه ، وإنما لكى يجره إلى التهاون وعدم الحرص ، ثم يعود إليه بأسلوب أكثر قساوة فيسقطه . وبهذا يشعره على الدوام بعدم ثقة فى القدرة على حياة البر، ويقنعه بأنه مها تاب ، لابد سيعود إلى الخطية مرة أخرى .

#### أو قد يبعد الخطية عنه فترة ، ليشتاق إليها .

ربما كثرة ممارسة الخطية تولد الملل منها وكراهيتها . فتكون خطة الشيطان أن يبعدها فترة . ثم يعيدها بعد حين بأسلوب أكثر تشويقاً ، أو أكثر حدة ، أو بأسلوب غير متوقع ، لكى يسهل السقوط فيها .

## وهكذا يستخدم أسلوب المنح والمنع فى المحاربة بالخطية .

إنه بهذا يلعب بمشاعر النفس البشرية ... ويجعلها باستمرار في حالة عدم استقرار، ما بين علو وهبوط. وأولاد الله يدفعهم ذلك إلى مزيد من الحرص والتدقيق، وإلى مزيد من الإتضاع. ولكن الشيطان يريد أن يجعلهم في جو من الحوف وعدم الثقة، والشعور بأن البر فوق مستواهم.

ثم يتدرج من الهجوم الفكرى إلى هجوم عام يقول فيه : إن المسيحية ديانة سمو وكمال. ولكنه سمو غير عملى ، ليس في مستوى قدرة الإنسان أن يناله. ويخفى في كل ذلك الأمثلة التي قدمتها لنا سير الأبرار في كل زمان...

حرب أخرى من حروب الشيطان هي :



يغرى الإنسان بالفضائل الظاهرة الجسدية ، بدلاً من الفضائل الروحية الخفية.

ونقصد بالظاهرة ، الظاهرة لصاحبها ، وليس فقط الظاهرة للآخرين. وهذه الفضائل الظاهرة يمكن أن يلقيه بها فى الإعجاب بالنفس والغرور، أو يلقيه فى احتقار الآخرين الذين لم يصلوا إلى نفس المستوى.

وهذه الحرب يحارب بها الرهبان كها يحارب بها العلمانيين أيضاً.

فإذا بدأ الراهب جهاده ، يجعله الشيطان يهتم بالصوم ، وبالمطانيات ، والسهر، والصمت ، والإعتكاف . وكلها أمور ظاهرة ... وفى نفس الوقت لا يهتم بفضائل القلب من الداخل مثل الفرح والسلام والنقاوة والوداعة والهدوء ... الخ

#### وفي الصوم بحارب بالأسلوب الجسداني ويترك الروحي .

فيجعل كل اهتمام الصائم بفترة الإنقطاع وكم تكون ، وبنوع الأكل ووجوب الإمتناع عن بعض مشتميات ، والإقلال من كمية الماء التى يشربها . وكل هذه أمور جسدية ، ولا يشغل نفسه أبداً بالفضائل الروحية التى فى الصوم مثل: انسحاق القلب ، وسمو الروح ، وضبط النفس فى كل الأمور .

والشيطان يعرف أن مثل هذا الصوم الجسدى قد لا يفيد الإنسان روحياً . ويستغل هذا الأمر فيا بعد، لكى يبعده عن الصوم كليةً.

#### ونفس الوضع بالنسبة إلى المطانيات .

المهم هو عددها ، ونمو هذا العدد باستمرار . أما أن الإنسان فيا يسجد ، تلصق بالتراب نفسه (مز ١١٩) كما تلصق رأسه بالتراب ، فهذا ما لا يجعله يفكر فيه ! كذلك لا يجعله يهتم بالمشاعر الروحية التى تصحب المطانيات ، وبما تصحبها أيضاً من صلوات ... وكل ما يقصده هو أن تتحول هذه المطانيات على الرغم من كثرة عددها إلى عمل جسداني يمكن أن يره ته دون أن يفيده ، كما يلقيه به في المجد الباطل!

#### والوحدة أيضاً بهتم بمظهرها وليس بروحياتها .

كإنسان يميا الوحدة كطقس ، وليس كمنهج روحى يتميز بفضائل معينة ، فيها يكون الفكر منفرداً بالله في حب ، و يكون القلب قد مات كليةً عن العالم . ولكن كثيراً ما يجعل الشيطان هذا المتوحد يقنع بمجرد سكنى المغارة والبعد عن الدير ، ويملأ قلبه بالكبرياء والسخط على الدير ومن فيه ، دون الإهتمام بالعمل الروحى داخل المغارة . وكما قال ماراسحق « يوجد إنسان قد يسكن في القلاية خسين سنة وهو لا يعرف طريقة الجلوس في القلاية » .

## وما ينطبق على الوحدة ، ينطبق على الصمت أيضاً .

فالمفروض أن هدف الصمت ، هورأن الإنسان يبعد عن أخطاء اللسان، ويعطى نفسه فرصة للحديث مع الله . أما أن يقنع الإنسان بمجرد الصمت ، فهذا عمل جسداني

ظاهر. إذ أن كل الأخطاء التى يقع فيها بلسانه، يمكن أن يقع فيها بفكره مثل الإدانة والغضب والشتيمة والحدة... الخ. فإن كان قلبه خالياً فى نفس الوقت من الحديث مع الله. يكون صمته بعيداً عن العمل الروحى.

#### وبنفس الطريقة قد يقنع الإنسان باختيار البتولية .

ويغلن أن البتولية هي ذلك العمل الظاهر الذي هو عدم الزواج. وقد تكون نفسه غير بتولة، وأفكاره دنسة. والعنصر الإيجابي في البتولية الذي هو توجيه الحب كله نحو الله، قد لا يكون موجوداً أيضاً. وهكذا يكون قد أخذ من البتولية ظاهرها، دون روحها و ودون فاعليتها داخل القلب...

## المفروض فينا أن نهتم بالعمل الروحي الداخلي ، فهو الأهم .

والرب قد قال « يا إبنى أعطنى قلبك » ( أم ٢٣ : ٢٦ ) . فيبدأ الإنسان بنقاوة القلب ، وبمحبة الله ، وبالفضائل الداخلية . ثم من القلب النقي تخرج الصلاة النقية ، والمطانيات الطاهرة ، والصوم الروحاني ، وكل فضيلة أخرى ...

والعجيب أن المهتم بالفضائل الظاهرة ، كثيراً ما يصطدم بأب اعترافه ، وربما يفكر ف تغييره ، بينها حياته هو من الداخل ليست نقية أمام الله !



#### إنها حرب يوجهها الشيطان إلى الروحيين كما إلى الخطاة .

يدرب الإنسان على العنف تجاه كل خطأ . وبالتالى يجعله عنيفاً في مقابلة كل من يخالفه في الرأى . وقد تختني وراء هذا العنف كبرياء وقساوة قلب .

وربما كثير من أهل العالم يتميزون بالوداعة والهدوء ، بينا نجد من المتدينين من يكونون عنفاء جداً ، باسم الدين ، ساخطين على كل شيء ، شاعرين أنهم هم وحدهم الذين يعرفون الله و يسيرون في طرقه . وبهذا العنف يسقطهم الشيطان في عديد من الأخطاء التي لم يقع فيها العلمانيون . و ينسيهم فضائل الوداعة واللطف التي هي من ثمار الروح القدس (غل ٥: ٢٢) .

من حروب الشيطان أيضاً :

#### كل عمل روحي معرض لمعطلات عديدة من الشيطان.

فقد يعزم الإنسان من كل قلبه على عمل روحى . ويقف ضده الشيطان بكل قوة لكى يعطله عن تنفيذ ما يريد . وكما يقول الرسول « الإرادة حاضرة عندى . ولكن أن أفعل الحسنى لست أجد» (رو ٧: ١٨) . وهذه المعطلات إما أن تكون ظروفاً خارجية ، أو من نسيان ، أو من عدم توافر الوقت ، أو من مقاومات من أعداء ، أو من أخوة كذبة ... ثم يأتى الشيطان ليقول :

#### قطعاً هذا العمل ليس من الله . وإلا كان قد سهل سبله !

أو قد يقول للناس عن هذا الإنسان الحنير: لو كان هذا الإنسان من الله ، لكان الله قد وفقه في عمله . و يضرب عصفور ين بحجر واحد .

من حيل الشيطان أيضاً لإيقاع الإنسان : الخجل .

# A) I Periodos secucios com secuciones con secucione

الخجل فضيلة إن أحسن الإنسان استخدامها . ولكن الشيطان كثيراً ما يستخدم الخجل بطريقة تساعد على السقوط ...

كإنسان كان جالساً وسط أناس يتكلمون كلاماً رديثاً من الناحية الخلقية ، أو يتحدثون بالسوء في سيرة إنسان له مكانته ويشهرون به ، أو يسردون قصصاً غير لائقة ... وهذا الإنسان البار الجالس وسطهم ، الذي لم يكن يتوقع كل هذا ، يفكر أن يتركهم وينسحب ... ولكن يأتيه شيطان الحنجل ، ويرغمه على البقاء ... فيستمر جالساً ويمتلء عقله بأفكار ما كان يحب مطلقاً أن تجول بذهنه .

#### وعن طريق الخجل قد يوقع على تزكية لا يوافق عليها ضميره .

أو يوقّع على أى بيان أو قرار ، هو فى داخله غير راض عليه ، أو يشترك فى مديح إنسان لا يستحق ذلك ... وإن حاول أن يمتنع يقف أمامه الحنجل !

وقد يجعل الشيطان فتاة تخجل من ملابسها المتشمة .

وذلك إن كان التيار العام غير ذلك ... أو يجعلها تخجل من تدينها بوجه عام . تخجل من الصلاة ومن الصوم ، أو من معرفة ذلك عنها ... بل قد تخجل من تعليق صليب على صدرها . أو تخجل من رفض دعوة إلى حفل معبن لا تستريح له روحياتها .

و بالمثل قد يخجل شاب متدين من رفض سيجارة تقدم له من زميل أو من أستاذ... وكم من خطايا يقع فيها البعض بسبب شيطان الخجل!

#### والمفروض أنَّ يرفض المتدين هذا الحجل ويبعد عن مجالاً ته .

أو يجد له سبباً يخرج به من الإحراج بلباقة . أو أن يكون قوى الشخصية يستطيع أن يدافع عن موقفه الروحى بإقناع الآخرين... أو على الأقل يبعد عن الصحبة التي . تحرجه وعن المناسبات التي يتعرض فيها لحرب الحنجل.

عجيب أن المتدينين يخجلون من تدينهم ، بينها الخاطئون تكون لهم جرأة وجسارة في أخطائهم وفي انتقادهم للأعمال الروحية .

حرب أخرى من حروب الشيطان هي :



كما أن المؤمن قد يحارب أحياناً من شيطان الخجل ، كذلك يحاربه في أحيان أخرى شيطان الوقت الضائع .

#### حياة الإنسان هي وقت ، يحاول الشيطان أن يضيعه .

والوقت الضائع هو الوقت الذي يمر بك بلا أدنى فائدة : لا فائدة روحية ، ولا فائدة عقلية أو صحية ، ولا فائدة للآخرين .

لا يهم الشيطان أن يجعلك فيه ترتكب خطية ... بل يكفيه أن هذا الوقت يضيع ، كجزء من حياتك بلا ثمر لك أو لغيرك .

#### والأمثلة كثيرة لهذا الضياع ، وهي متنوعة أيضاً .

منها أحاديث قد تطول بالساعات في موضوعات لا فائدة منها ، وتكون بلا نتيجة . وجادلات ومناقشات لا جدوى منها سوى تعب الأعصاب وضياع الوقت . وزيارات وسهرات ، وترفيهات زائدة عن الحد . ومسليات تأخذ كل الوقت وتعطل إيجابيات هامة

فى حياتك. ومثل جلوس البعض فى المقاهى للعب والكلام، وقتل الوقت. إن الذى يقبل ضياع وقته، تكون حياته رخيصة فى عينيه!

# هم الشيطان يستخدم أعواناً المستخدم أعواناً المستخدم المواناً المو

إنه لا يعمل وحده . فله أعوان من جنده الشياطين ، وأعوان من البشر أيضاً . وربما يكون هؤلاء من أحبائك أو أقر بائك أو معارفك ، أو من الغرباء عنك .

لقد تكلم الشيطان على أفواه بعض الناس عند الصليب قائلاً للرب «إن كنت إبن الله، إنزل من على الصليب» (متى ٢٧: ٢٠).

وقد يستخدم أقرباءك كما قيل « أعداء الإنسان أهل بيته » (متى ٣٦:١٠).

فيوحى إلى أحد الأحباء إليك جداً بنصيحة تتلف حياتك . أو يجعلهم يقفون ضد عملك الروحى ، أو ضد تكريسك ، أو ضد عبادتك أو يستخدمهم للتهكم عليك ... فكن محترساً . وكل ما تسمعه من النصائح إفحصه جيداً ، وتمسك بالحسن ( ١ تس ٥ : ٢١) . ولكن إحذر من أن تقول لأحد أقر بائك (أنت من أعوان الشياطين) .

#### وقد يكون أعوان الشيطان بالنسبة إليك صحبة شريرة .

وكما يقول الكتاب « المعاشرات الرديئة تفسد الأخلاق الجيدة» ( 1 كو ١٥: ٣٣). لذلك ضع أمامك باستمرار المزمور الأول. فلا تسلك في مشورة المنافقين، وفي طريق الحنطاة لا تقف، وفي مجلس المستهزئين لا تجلس (مز١). إن كل هذه هي مجالس الشيطان، هو يقودها و يدبرها...

#### لا تظن أن الشيطان بتراءى لك برؤى العين لكى يحاربك .

فهذه درجة عائية جداً من الحروب لا يسمح بها الله إلا للقديسين الذين يحتملونها . فإن أراد مثلاً أن يثيرك ، يرسل اليك من يثيرك . و يكون هذا الذى أثارك من أعوان الشيطان ، على الأقل في هذه النقطة بالذات . وهكذا كل من يعثرك : كل من يقودك إلى الخطية ، أو يساعدك عليها ، أو يوقعك فيها ...

## والأشرار عموماً هم من أعوان الشياطين .

كل أجهزة العبث وكل مسببات العثرات. وكل الفلاسفة الملحدين وكل دعاة الإلحاد. وكل ناشرى الشكوك، وكل مسببي الشر... وعن هذا كان داود النبي ورجاله يصرخون قاثلين: إبطل يارب مشورة أخيتوفل (٢صم ١٥: ٣١). وكانت مشورة ضارة جداً بداود ورجاله، قدمها أخيتوفل الأبشالوم في ثورته على أبيه داود...

إن الشيطان إذا أراد مثلاً أن يوقع العالم في البدع والشكوك، فلا يعني هذا بالضرورة أن يفعل هذا بنفسه، إنما يقدم هذه البدع إلى العالم عن طريق أعوانه من البشر، ينشرونها ويشرحونها للناس، ويدعونهم إلى اعتناقها..

فعلينا أن نصل كل حين ، أن ينجينا الرب من أعوان الشياطين .

وليس فقط من الشيطان وحده . بل من الشيطان وكل ملائكته وكل جنوده ، وكل أنصاره وأعوانه ، وكل منفذى مشيئته على الأرض... كل قوات العدو...

#### ملاحظـــة:

أ ـ من جهة حروب المناظر الخيفة ، وحروب الرؤى والأحلام والضلالات الشيطانية ، فقد تحدثنا عنها في الفصل الثاني الخاص بصفات الشيطان وحروبه ، تحت صفة (قاس) وصفة (كذاب).

ب ـ وهذه النقاط التي ذكرناها ليست هي كل حيل الشيطان .

ولا كل ما نعرفه عنها . فإن جعبة الشيطان لا تفرغ . وحيله لا تنتهى: القديمة والحديثة ، وما يمكن أن يخترهه الآن وفيا بعد . ولا شك أنه مجدد فى حيله ، رحمنا الله منه ومنها .

من أجل هذا ، نحن نصل كل يوم فى تحليل الغروب :

« نجنا من حيل المضاد . وابطل سائر فخاخه المنصوبة لنا » آمين .

# الفصل لرابيع

كل ما ذكرناه قبلاً من صفات الشيطان وتنوع حيله ، إنما كتبناه لكم ، لا لكى تخافوا منه ، إنما لكى تحترسوا منه . وعلى الرغم من عنف الشيطان ومكره ، إلا أن الإنتصار عليه ممكن جداً ، بل إنه سهل أيضاً .



إذا وضعت أمامك أن الإنتصار فى حروب الشياطين أمر صعب أو مستحيل، ستخور قواك وتضعف وتستسلم، وبالتالى ستسقط. أما أنت فإن حاربك الشيطان، تأكد تماماً أنه فى إمكانك أن تنتصر، وإلا ماكان الله يسمح بحرب غير متكافئة...

## تأمل باستمرار في سير القديسين الذين انتصروا .

ضع أمامك قصة يوسف الصديق الذى انتصر على الرغم صعوبة التجربة التي تعرض لها. أما داود وشمشون فى سقوطها، فخذ درساً من قصة كل واحد منها. إعرف ما هى أسباب سقوطه وتحاشاها. إن كل قصة سقوط أعطيت لنا، إنما لفائدتنا، لكى نحترس ونتعلم...

## الكتاب والتاريخ قدما لنا العديد من قصص الإنتصار.

نعرف أن التوبة ممكنة جداً ، مهما كانت الحالة سيئة ، وذلك من قصة توبة مريم القبطية ، وبيلاجية ، وباثيسة ، وأوغسطينوس ، وموسى الأسود . وكذلك توبة سليمان الحكيم ، وشمشون . لذلك إن حاربنا الشيطان باليأس من سوء ما وصلنا إليه نتذكر كل هذا فنتعزى ونتشجع .

ونعرف من قصة القديس الأنبا أنطونيوس ، كيف يمكن الإنتصار على الرغم من شدة الحروب وتنوعها وكثرتها . وكذلك من سير باقى القديسين .

كذلك علينا أن نتذكر باستمرار كيف أن الله بارك طبيعتنا .

إنه لما تجسد وأخذ هذه الطبيعة ، باركها. ولذلك نقول له فى القداس الغريغورى «وباركت طبيعتى فيك ». وأصبحت هذه الطبيعة قادرة جداً على قهر الشيطان. يكنى أننا صرنا هياكل للروح القدس، وروح الله يسكن فينا (١ كو ٣ : ٣ ١). كما صرنا أبناء لله ، بطبيعة مولودة من فوق ، من الماء والروح (يو ٣ : ٣ ، ٥).

#### وكما نتذكر القوة التي أعطيت لنا ، نتذكر القوى الروحية المحيطة بنا.

نتذكر أننا لسنا وحدنا في حرب الشيطان . فروح الله القدوس يعيننا، ويبكتنا على خطية (يو ١٦: ٨)، ويعلمنا كل شيء (١يو ٢: ٢٧)، ويبكتنا على خطية (يو ١٦: ٨)، فكيف يمكن أن ينتصر الشيطائ علينا، ويرشدنا إلى كل الحق (يو ١٦: ١٣) . فكيف يمكن أن ينتصر الشيطائ علينا، ونحن لنا شركة الروح القدس (٢ كو ١٣: ١٤). وكذلك نعمة ربنا يسوع المسيح معنا (١ كو ١٦: ٢٣). ولذلك نحيا، لا نحن، بل المسيح الذي يحيا فينا (غل ٢: ٠٠)... يضاف إلى هذا ملائكة كثيرون محيطون بنا، أرسلوا لخدمتنا لنرث الخلاص (عب ١: ١٤). كما أن سحابة من الشهود الذين انتصروا (من القديسين) محيطة بنا أيضاً «لنظرح كل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة» (عب ١: ١٢).

## ولنتذكر أيضاً وعود الله لنا ، لكى نتشجع ...

# ولنتذكر وعود الله للغالبين ، لكى تحمسنا في جهادنا . لذلك إقرأ وعود الله مثلاً لرعاة الكنائس السبع التي في آسيا «من يغلب

فسأعطيه أن يجلس معى في عرشى، كما غلبت أنا أيضاً وجلست مع أبى في عرشه»، «وسيلبس ثياباً بيضاً ... وسأعترف بإسمه أمام أبى وأمام ملائكته» (رؤ

٣: ٢١، ه)، «سأعطيه أن يأكل من المن المخنى»، «وأعطيه كوكب الصبح»، «وأعطيه إكليل الحياة» (رؤ ٢: ١٧، ٢٨، ١٠)... حقاً من له أذنان للسمع فليسمع هذه الوعود التي تملأ القلب حماساً وقوة...

كذلك فلنثق تماماً أن الله هو الذي يحارب عنا .

فهما كان الشيطان قوياً ، من هو أمام قوة الله التي لا تحد ؟ وإن كان الشيطان كأسد يزأر، فإن الله يرسل ملاكه ليسد أفواه الأسود (دا ٦: ٢٢). حقاً «إن الحرب للرب» (١٥ صم ١٧: ٤٧). هو «يقاتل عنكم وأنتم تصمتون» (خر ١٤: ١٤). مادام الرب هو الذي يقاتل عنكم، إذن لا تخافوا مطلقاً من الشيطان.



لا تخافوا مطلقاً من الشيطان . فهو على الرغم من كل مواهبه وقوته وحيله ، كائن ضعيف أمام أولاد الله . قال عنه الرب :

« رأيت الشيطان ساقطاً مثل البرق من السهاء » ( لو ١٠ : ١٨ ) .

لقد داسه الرب على الصليب ، ولم يعد « رئيس هذا العالم » كما كان . بل قال عنه الرب قبيل الصليب «الآن دينونة هذا العالم . الآن يُطرح رئيس هذا العالم خارجاً » (يو ١٦: ١٦) ، «رئيس هذا العالم قد دين» (يو ١٦: ١١) . لذلك قال الرب:

« ها أنا أعطيكم سلطاناً لتدوسوا الحيات والعقارب وكل قوة العدو» ( لو ١٠ : ١٩ ) . إن وعد الرب لنا أن ندوس كل قوة العدو، هو وعد كله قوة وعزاء، ينزع الحنوف من أى قلب... ومن عبة الكنيسة لهذا الوعد الإلمى، وضعته لنا في آخر صلاة الشكر، نذكره في صلواتنا كل يوم بل كل ساعة، حتى لا نخاف من الشياطين ولا من كل قوة العدو.

إذن ليس للشيطان سلطان علينا ، بل لنا سلطان عليه .

حتى الشياطين تخضع لنا باسم الرب ( لو ١٠ : ١٧ ) . بل جعل الرب إخراج

الشياطين فى مقدمة الآيات التى تتبع المؤمنين (مر ١٦: ١٧). وطبعاً موهبة إخراج الشياطين لابد أن يسبقها الإنتصار أولاً فى حروب الشياطين. فالذى ينتصر على الشيطان فى تجاربه وإغراءاته، ويجده الشيطان صلباً، يبدأ أن يخافه. ويصير لهذا الإنسان سلطان عليه.

#### هناك محاضرة جيلة للقديس أنطونيوس عن ضعف الشياطين ...

سجلها القديس أثناسيوس الرسولى فى كتابه عن حياة القديس أنطونيوس ، يمكن أن تقرأوها ، لكى تتقوى قلوبكم فلا تخافوا الشيطان .

وكم من رهبان بسطاء ، لم ينالوا من العلم كثيراً ولا قليلاً ، إستطاعوا أن يحطموا الشيطان في ألبرية . ومنهم القديس بولس البسيط .

كذلك فإن الشهداء والمعترفين استطاعوا أن يحطموا جميع إغراءاته وكل قوته أسلحته.

#### والشيطان لا يسيطر إلا على الذى يخطبع نفسه له ...

وعلى رأى المثل « إن العبيد هم الذين يخلقون السادة » ، أى أن ما فى العبيد من ذل وخضوع ، هو الذى يساعد السادة على السيطرة والتعالى . كذلك الحال مع الخاضعين للشيطان . أما الذين حررهم الإبن ، فبالحقيقة هم أحرار (يو ٨ : ٣٦) .

#### أكثر شيء يحبه الشيطان ، أن يجدك تخاف منه .

لأنك فى خوفك تضعف أمامه وتضطرب، وتظن أنك لا بد واقع فى يديه، فتخور معنوياتك، وتستسلم له، عاجزاً عن المقاومة... وهذا عين ما يريده منك، لأن الخوف يعطيه سلطة عليك. ولكن السيد المسيح نصحنا ألا نخاف مطلقاً، بقوله:

أنا هو . لا تخافوا . لا تضطرب قلوبكم ولا تحزع (متى ١٤: ٢٧، يو ١٤: ٢٧).

لا تخف إذن . لأن قوة الله العاملة فيك ، هي أعظم ما لا يقاس من قوة الشيطان الذي يحاربك من الحارج . وثق أن خوفك في داخلك هو أكثر ضرراً عليك من حرب الشيطان الخارجية .

إن الذين خافوا من جليات الجبار، ضعفوا أمامه ولم يستطيعوا أن يقاوموه. أما داود الذي لم يخف، فقد تقدم إليه بجسارة قلب، معتمداً على معونة الرب، وانتصر

عليه. وقصة داود وجليات تصلح رمزاً لحروب الشياطين. ولعلك تسأل داود عن السر في عدم خوفه فيقول:

« الرب نورى وخلاصى ممن أخاف ؟! الرب عاضد حياتى ممن أرتعب؟! ( مز ٢٧ : ١ ) ، و يستطرد «إن يحاربنى جيش فلن يخاف قلبى . وإن قام على قتال ، فني هذا أنا مطمئن » . لذلك أدخل حروب الشياطين بقلب مطمئن ، وحارب حروب الرب وأنت واثق أنك ستنتصر بمعونته . ما أصعب وما أخطر ما قيل في سفر الرؤيا عن الحوف : « وأما الخائفون وغير المؤمنين والرجسون والقاتلون والزناة والسحرة وعبدة الأوثان وجيع الكذبة ، فنصيبهم في البحيرة المتقدة بنار وكبريت » (رؤ ٢١ : ٨) .

#### وهكذا وضع الخائفين قبل غير المؤمنين وقبل القتلة والزناة!

ولعلك تسأل لماذا ؟ ربما لأن الذي يخاف من الشيطان ويستسلم له ، يقع في كل هذه الحنطايا . أو لأن الذي يخاف من الشيطان ويخضع له ، يكون خائفاً في اليوم الأخير ، لأنه لم يجاهد ويغلب مثل المؤمنين المختارين .

#### ليتك تقرأ سير القديسين الذين لم يخافوا الشياطين .

إقرأ عن القديس الأنبا أنطونيوس الذى كانت الشياطين تفلهر له على هيئة أسود وفور ووحوش مفترسة، تصبح بأصواتها المرعبة لتخيفه فيترك البرية، ولكنه لم يخف، وكان يجيبها بهدوء. أو إقرأ عن القديس مقاريوس الكبير الذى نام فى مقبرة، وقد وضع جمجمة تحت رأسه. فكلم الشياطين صاحبة هذه الجمجمة بصوت مسموع لكى تقوم معهم، فلم يضطرب القديس، بل رفع رأسه قليلاً عن الجمجمة، وقال لها «إن أردت، قومى واذهني معهم إلى الجحيم»...

أما أنتم فلا تخافوا . لن تحاربكم الشياطين بهذه المخاوف التى حاربت بها القديسين . وهوذا الرسول يطمئنكم قائلاً:

#### الله أمين ... لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون ( ١ كو ١٠ : ١٣ ) .

إن الله لا يسمح للشيطان أن يجربكم بما هو فوق احتمالكم « بل سيجعل مع التجربة المنفذ لتستطيعوا أن تحتملوا» ( ١ كو ١٠ : ١٣). لهذا لا تخافوا مطلقاً من الشياطين وحروبهم ، سواء كانت بمخاوف أو بخطايا . إن الشيطان قد يثير ضجة ليخيف ، ولكنه لا يستطيع أن يعمل شيئاً للمؤمن الصامد .

إنى أشبّه ضجيج الشيطان بقصة الثعلب والطبلة .

كانت هناك طبلة معلقة على شجرة ، تعصف بها الريح فتحدث صوتاً مهولاً . ومرّ عليها ثعلب وراعه هذا الصوت الضخم فخاف أولاً. ثم تجرأ وهجم عليها ، فرآها فارغة من الداخل، فضحك واحتقرها. يشبه ذلك أيضاً البالونة الكبيرة التي تبدو ضخمة. ولكن شكَّة دبوس صغر، تجعلها كلا شيء...

هكذا الشيطان في حروبه : ضجيج بلا قوة . يحاول أن يخيف، ولكنه لا يملك قوة. والشيطان ليس كاثناً مطلق الحرية يفعل ما يشاء.

هناك الله ضابط الكل ، يمنع الشيطان حسبا يشاء .

وفي قصة أيوب الصديق ، ما كان الشيطان يتصرف حسب هواه ، بل إنه لا يحارب إلا في النطاق الذي يسمح به الله (أي ٢،١).

إنه ليس قوياً بالشكل الذي تخافه . بل مجرد علامة الصليب في إيمان، تجعله يهرب من أمامك.

يريد الشيطان أن يوهمك بأنه قوى . ولكن لا تصدقه .

وتذكر باستمرار إنهزاماته المتكررة في قصص القديسين . وتذكر أولئك الذين كانت لهم قوة أن يخرجوه ممن صرعهم . وكيف كان يصيح في خوف أمام أولاد الله وبهرب . إن عرفتم ضعف الشيطان ، قاوموه في شجاعة .

۳ فستساوموه

ما أجل أن نتذكر قول القديس يعقوب الرسول:

« قاوموا إبليس ، فيهرب منكم » ( يع ٤ : ٧ ) .

وهنا عبارة « يهرب منكم » تدل على ضعف الشيطان . فالرسول لم يقل قاوموه فيترككم ، إنما قال قاوموه فيهرب منكم ...

إن الشيطان يجس نبض الإنسان ، ليعرف ما هو معدنه . فإن وجده من النوع الذي يخاف، يبدأ أن يتسلى به ويجعله لعبته. أما إن وجده قوياً ويقاوم، ولا يقبل الهزيمة ، حينتُذ يخافه الشيطان وبهرب منه ... لذلك قاوموه ولا تغركم قوته . فالقديس بطرس الرسول لما قال «إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمساً من يبتلعه هو» قال بعدها مباشرة:

« فقاوموه راسخين في الإيمان » ( ١ بط ٥ : ٩ ) .

أى أن زئيره كأسد لا يخيفكم ، بل قاوموه . ليكن لكم قلب أسد أقوى منه . إن تذكرتم أن الشيطان يزأر كأسد ، تذكروا قول دانيال «إلهى أرسل ملاكه فسد أفواه الأسود» (دا ٦: ٢٢). قفوا أمام الشيطان إذن فى قوة وصمود ، بكل مقاومة...

## لا تستسلم ، بل آصمد في الحرب ، كجندى صالح للمسيح .

حارب بكل قوتك ، واطلب معونة الرب . وهنا يعجبنى ما قيل فى سفر النشيد «تخت سليمان حوله ستون جباراً... كلهم قابضون سيوفاً ومتعلمون الحرب . كل رجل سيفه على فخذه من هول الليل» (نش ٣: ٨). كن إذن متعلماً الحرب فى كل ما يثيره عليك الشيطان . وليكن سيفك على فخذك . بل كما يقول المرتل فى المزمور «تقلد سيفك على فخذك أيها الجبار... إستله وانجح واملك» (مز ٤٥ : ٣،٤).

#### إن حاربك الشيطان بفكر أو شعور، لا تستسلم بل قاوم .

لا تقبل كل ما يعرضه عليك . لا تفتح له قلبك ، ولا تفتح له عقلك ، ولا تسلّم له إرادتك ، ولا تتساهل معه ، بل قاومه بكل عنف . قاوم كل أفكاره وكل إغراءاته وكل شهواته وكل تجاربه . واحذر أن تتراخى ، لئلا تسمع تأنيب الرسول :

#### « لم تقاوموا بعد حتى الدم ، مجاهدين ضد الخطية » ( عب ١٢ : ٤ ) .

حتى الدم ... حتى لو أدى الأمر أن تستشهد في حربك ضده . كما يقال عن الضابط في الجيش إنه «يحارب إلى آخر طلقة وآخر رجل». وثق أنك لو فتحت للشيطان ولو ثقب إبره في فكرك أو في إرادتك ، سيظل يتمادى و يوسع نطاقه حتى يتعبك . لذلك قاومه واطرده عنك . ومها أراد أن يتفاهم معك في شرح الخطية ، فلا تقبل .

#### لا تفاهم مع الشيطان في الخطية . ولا نقاش ولا جدال .

وكما قال أحد القديسين « لا تأخذ وتعطِ مع إنسان يقاتلك به العدو». إن الشيطان عندما يعرض عليك الخطية، إنما يريد أن يتفاهم معك فيها، أى يريد بقاءك في جال الخطية أطول مدة لتتأثر بها. وفي هذا أنت الخاسر.

#### لذلك قاومه من أول خطوة ، حينا تكون إرادتك في يدك .

لأنك إن تأخرت في مقاومته ، سيزداد تأثيره عليك ، وستقل إرادتك شيئاً فشيئاً .

وكلها طالت المدة معه تضعف مقاومتك ، مثلها حدث لشمشون مع دليلة ، لأنه لما كثر إلحاحها عليه ضاقت نفسه وأخبرها بسره (قض ١٣: ١٥-١٧).

## لا تقل أنتظر على هذا الفكر حتى أعرف عايته 1

صدقنى ، أنت تعرف تماماً ما هى نهايته . فلا تخدع نفسك . مجرد فتح أبواب فكرك للشيطان هى خيانة للرب لذلك إبعد كل البعد عن الشيطان وكل طرقه وكل جنده ، ولا تتساهل مع حيله ، ولا تتأخر . بل آرفضه بحزم وقل له «إذهب يا شيطان» (متى ٤ : ١٠) . فيعرف الشيطان أنك جاد فى رفضك له .

#### وبرفضك الحازم لكل أفكاره ، تصير لك هيبة عند الشيطان .

الشيطان يدرك تماماً بذكائه ما هى المقاومة الجادة ، وما هو التعريج بين الفرقتين (١٨ل ١٨) . يعرف من هو الذى يرفضه بقلب نتى ، ومن هو الذى يرفض من الخارج بينا قلبه متجاوب مع الشيطان . نعم إن الشيطان يمكنه أن يستنتج من الذى سيقاومه حتى الموت ومن الذى إذا ضغط عليه قليلاً يستسلم . فقاوم بجدية ، وبكل قوة ، ومن قلبك .

#### لست أحب أن يقول عنك الشيطان أنك إنسان طيب .

لا أريد أن يقول عنك : إنه إنسان طيب ، يثور علتي جداً فى أول الأمر. ومع ذلك فإن قلبه أبيض سرعان ما يتصافى. ومع أنه يعارض كثيراً، إلا أن الأمر ينتهى أخيراً بالموافقة والرضى، مثل كل مرة...!

#### والمقاومة هي رفض الخطية بكل صورها ، ورفض التنازل عن الكمال .

والإصرار القابى على السير فى الطريق الروحى ، ورفض كل مقترحات الشيطان ، بل ومراقبة كل أفكاره من بعيد ، وعدم التفاوض مع شئء منها ، بل طردها من أول وهلة . وغلق كل أبواب النفس والفكر والقلب أمامها . وعدم التساهل فى شىء ، بحجة أن هذا الأمر بسيط ، أو أن هذه العثرة لا تؤثر فتى !

المقاومة لازمة ولكن كيف ؟ يقول الرسول : قاوموه راسخين في الإيمان .

#### أنت تغلب الشيطان بالإيمان . ولكن أي إيمان ؟ إنه :

الإيمان بعمل الله معك . الإيمان بأن الله يستطيع أن يبطل قوة العدو وكل فخاخه المنصوبة لنا . الإيمان بأن الله «لا يترك عصا الخطاة تستقر على نصيب الصديقين » (مز ١٢٥: ٣) . الإيمان بأن الله أقوى من كل حيل العدو . وهو الذي يحارب عنا .

الحرب للرب ( ١ صم ١٧ : ٤٧ ) ، الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون (خر ١ : ١٤).

تؤمن أن الحرب للرب . فلست أنت الذى تحارب الشيطان ، بل الله هو الذى يحار به فيك وممك . هو الذى تستخدمه ، والسلاح الذى تستخدمه ، وهو الذى يعطيك القوة التي تحارب بها ، والسلاح الذى تستخدمه ، وهو الذى يعطيك الخبرة فى مقاتلة الشياطين ، كما قال داود النبى :

« مبارك الرب ... الذى يعلم يدى القتال وأصابعى الحرب » (مز ١:١٤).

فهل أنت أدخلت الله معك في حروبك وفي تجاربك ومشاكلك؟ إن كنت مهزوماً، فريما لأنك لم تدخل الله معك. والله قادر تماماً أن يغلب بك و يتمجد فيك، مهما كانت قوتك ضئيلة ومقاومتك لاشيء. فالكتاب يقول:

« ليس للرب مانع أن يخلص بالكثير أو بالقليل » ( ١ صم ١٤ : ٦ ).

إن حزقيا الملك لما وصله خطاب تهديد من ملك سنحاريب بجيشه الجبار، وضع الخطاب أمام الله في بيت الرب. وسكب نفسه أمام الله لكى يتصرف. وتدخل الله وأرسل ملاكه فضرب جيش سنحاريب (٢مل ١٩: ٣٥).

#### ونلاحظ كيف أن داود النبي كان ينتصر بالإيمان في حروبه .

إنه يقول « لولا أن الرب كان معنا حين قام الناس علينا ، لابتلعونا ونحن أحياء ... نجت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين ... عوننا من عند الرب الذي صنع الساء والأرض » (مز ١٢٤) ، «عيوننا إليك يارب ... إحفظني من الفخ الذي نصبوه لي ومن شكوك فاعلى الإثم » (مز ١٤١: ٩) ، «...ضاع المهرب مني ، وليس من يسأل عن نفسى . فصرخت إليك يارب . وقلت أنت هو رجائي وحظى في أرض الأحياء » (مز ١٤٢: ٤) ، ٥) .

بهذا الإيمان إنتصر داود في حروبه كما انتصر على جليات .

مهها كان عدوك قوياً ، آمن أن الله سيخلصك منه . رتّل مع داود النبى وقل : صوت الرب يقطع لهيب النار. صوت الرب يزلزل القفر» (مز ٢٩: ٧، ٨). وفي إيمان قوى ، قاوم الشيطان مردداً قول بولس الرسول :

« أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني » ( في ٤ : ١٣ ) .

وكن راسخاً فى هذا الإيمان ، واثقاً تماماً أن الله سيقف إلى جوارك و ينصرك فى كل حروب الشيطان ، وأنه لن يتخلى عنك . وكما كان مع آبائنا وقادهم فى موكب نصرته ، سيكون معك أيضاً ، ولن يسمح أن يقع بك أحد ليؤذيك (أع ١٠:١٨).

هذا الإيمان سيعطيك قوة قلب في الداخل ، وقوة على الشيطان في الخارج .

ولذلك نرى أن الرسول حينا يتكلم عن قتالنا مع الشياطين يقول «أخيراً يا إخوتي ، تقووا في الرب وفي شدة قوته . البسوا سلاح الله الكامل لكى تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس » (أف ٦: ١١،١٠) .

إذن الأمر لا تصلح له قوتنا الشخصية ، بل « تقووا في الرب » . ولا تصلح له أسلحتنا البشرية ، بل علينا أن نلبس سلاح الله الكامل . ونشعر بقوة الله العاملة معنا .

#### وبهذه القوة ، لا تكون لنا روح الفشل ولا روح الإستسلام .

ولا تكون لنا روح التخاذل ، ولا روح اليأس ، لأنّ الله الذي نعتمد عليه قادر أن يحمينا في كل حروب الشياطين . بهذه القوة استطاع القديس بولس الرسول أن يقول «حاربت وحوشاً في أفسس» (١كو ١٥: ٣٢) . وبهذه القوة إستطاع أن يقول «إن الله لم يعطنا روح الفشل بل روح القوة» (٢تي ١: ٧) . لذلك أولاد الله لا يضعفون أبداً في حروبهم .

## إنهم جبابرة بأس ، لا يقوى عليهم الشيطان ولا الخطية .

ماأجمل التقرير الذي كتبه القديس يوحنا الرسول عن أولاد الله «كل من وُلد من الله لا يخطىء، بل المولود من الله يحفظ نفسه، والشرير لا يمسه» ( ١ يو ٥ : ١٨ ). كلهم لهم روح الغلبة ونيل المواعيد كما شرح الرب في سفر الرؤيا (رؤ ٢ ، ٣).

أنظروا إلى أيوب الصديق وشهادة الرب عنه « ليس مثله في الأرض ، إنه رجل كامل ومستقيم ، يتتى الله ويحيد عن الشر. وإلى الآن هو متمسك بكماله» (أى ٢:

٣). هل مثل هذا يقدر عليه الشيطان؟! كلا، بل إن الله تحدى به الشيطان.

## دائماً في الحرب ضع أمامك الإنتصار وليس الفشل.

قل: أنا لا يمكن آن أفشل ، مادمت ألجأ إلى الله ، وهو يحارب عنى . أنا لا أخاف الشيطان ، بل أقول للرب «إن سرت فى وادى ظل الموت ، لا أخاف شراً ، لأنك أنت معى » (مز ٢٣) . إننى فى يمين الرب ، نقشنى على كفه (أش ٤٩: ١٦) . وقال عن خرافه «أنا أعطيها حياة أبدية ، ولن تهلك إلى الأبد ، ولا يخطفها أحد من يدى ... ولا يقدر أحد أن يخطف من يد أبى » (يو ١٠: ٢٨ ، ٢٩) .

بهذا الإيمان يمكن أن تنتصر . كذلك تنتصر بالإتضاع .



## كان القديس الأنبا أنطونيوس يغلب الشياطين بالإتضاع:

فحينا كانوا يتكاثرون عليه ، كان يقول لهم باتضاع « أيها الأقوياء ، ماذا تر يدون منى أناه الضعيف ؟! » وكان يصلى قائلاً «إنقذنى يارب من هؤلاء الذين يظنون أننى شيء ، مع أننى أضعف من أن أقاتل أصغرهم » . ولما كان الشياطين يسمعونه وهو يصلى هذه الصلاة المملوءة اتضاعاً ، ما كانوا يحتملون ، بل كانوا ينقشعون كالدخان .

#### والقديس مقاريوس الكبير كان يغلب الشيطان أيضاً بالإتضاع .

فى إحدى المرات ظهر الشيطان للقديس مقاريوس وقال له « ويلاه منك يا مقاره! أى شىء أنت تعمله ونحن ما نعمله ؟! أنت تصوم ونحن لا نأكل. أنت تسهر ونحن لا ننام. أنت تسكن البرارى والقفار ونحن كذلك. ولكن بشىء واحد تغلبنا » فسأله القديس ما هو؟ فأجاب: باتضاعك تغلبنا.

#### الإتضاع يغلب الشيطان السباب كثيرة منها:

أُولاً : لأن الشيطان غير متضع . والإتضاع يذكره بكبر ياثه التي أسقطته .

ثانياً: لأن الإتضاع يذكره بصورة المسيح الذى أخلى ذاته وأخذ شكل العبد، لكى يخلص البشرية. ومجرد هذه الذكرى تتعبه، فيذهب.

ثَّالثاً :لأَن المتضع إذ هو معترف بضعفه يستعين بقوة الله لتعينه في حروب الشيطان. وهذا أخوف ما يخافه الشيطان.

ولهذا كتبت مرة في مذكرتي العبارة الآتية :

قال الشيطان لله : أترك لى الأقوياء فإننى كفيل بهم. أما الضعفاء فإننى لا أقوى عليهم. فإذ يرون أنه ليست خم قوة، يجاربونني بقوتك.

إن قصة أنبا صرابامون أبي طرحه تثبت إخراج الشياطين بالإ تضاع .

كانت زهرة إبنة الحاكم عليها شيطان ، فجاءوا إلى البابا ليصلى عليها ليخرج . فقال لهم البابا في اتضاع «أنا ليست لى هذه الموهبة . إذهبوا إلى الأنبا صرابامون أبى طرحه » . فذهبوا إليه . فقال لهم في اتضاع «صلاتي لأجلها لا تكنى » . وطلب صليب البابا ليرشمها به ، قائلاً إنه «ببركة هذا الصليب تشنى » . وكان يريد بهذا أن ينسب شفاءها إلى البابا وليس إلى نفسه . وهكذا شفيت ، لأن الشيطان لم يحتمل هذا الإتضاع .

تحدثنا عن أهمية الإتضاع في حروب الشيطان ، مع بعض قصص من سير القديسين. وبقي أن نعرض لسؤال هام وهو:

ما هو الأثر العملي للإنضاع للإنتصار في حروب الشياطين ؟

 ١ ـ المتضع يعترف دائماً بضعفه و يطلب من الله المعونة فتأتيه بقوتها . وهكذا ينتصر لأنه لم يعتمد على ذراعه البشرى ، بل على معونة الله .

٢ ـ المتضع يحترس من أقل الخطايا ، ويخاف السقوط فيبعد عن جميع العثرات.
 و بالتالى لا يلقى نفسه فى تجربة ولا يتهاون ، وبهذا الحرص الناتج عن الإتضاع ينتصر على الشياطين.

٣ ـ المتضع يكشف حروبه وضعفاته . فيمكن علاجها . وبهذا ينتصر .

٤ - المتضع دائماً يصلى . بل إن أصغر خطية يجعلها موضوعاً لصلاته . وهكذا يُدخل الله معه فى حروبه . وبهذا ينتصر .

ه ـ نفس الإتضاع : فضيلة لا يحتملها الشياطين فيهربون .

وكما ينتصر الإنسان على الشياطين بالإتضاع ، ينتصر أيضاً بالحكمة والإفراز.

إن أتاك فكر ، لا بد أن تفحصه جيداً : هل هو من حروب الشياطين؟ وأين الحق فيه ، وأين الباطل؟ وهكذا تفعل مع الرؤى والأحلام ، ومع نصائح الآخرين... ومع كل ضلالات الشياطين... ومن أجل هذه المعرفة أو التمييز أو الإفراز، ينبهنا الرسول بقوله «لا تصدقوا كل روح . بل امتحنوا الأرواح هل هي من الله ؟ ... » ( ١ يو ١ ؛ ١ ) .

## فما هي مصادر الحكمة هذه والمعرفة والإفراز ؟

هناك إنسان حكيم بطبيعته . خلقه الله هكذا ، ومنحه الذكاء والحكمة والمعرفة ، ويستطيع أن يكتشف حرب الشيطان ويميزها ، ويفرزها عن الفكر الروحي . وهناك من يقتنى الحكمة عن طريق القراءة في الكتاب المقدس وفي الكتب الروحية وسير القديسين . ونوع ثالث يقتنى الحكمة بالحبرة . وفي كل سقوط يأخذ درساً و يعرف حيلة العدو ، فلا يسقط مرة أخرى . وفي ذلك قال أحد القديسين :

## لا أتذكر أن الشياطين أطغوني في خطية واحدة مرتين .

وقد يقتني الإنسان الحكمة عن طريق المشورة والإسترشاد والتعلم .

وإذ يميز حرب الشيطان و يكشفها ، يبعد عنها ، فلا يخدعه العدو .

نقول هذا عن الذى يريد أن ينتصر . لأن هناك إنساناً يعرف أن هذه حرب من حروب العدو، ومع ذلك يستمر فيها لأسباب داخل نفسه، أو لإنحراف، أو لأنه غير قادر على المقاومة...

## والحكمة كما تكشف حيل الشياطين ، تعطى أيضاً وسيلة للتصرف .

فالإنسان الحكيم يعرف كيف يفلت من حيل الشيطان : كيف يهرب من فخاخه، وكيف يقوم إذا سقط. وكيف يبعد عن كل سبل الخطية.

وإذا لم يعرف ، تدعوه الحكمة أن يستشير ...

الإرشاد الروحى يكشف حيل الشياطين ، ويشرح كيفية النجاة منها . كما أن المرشد يصلى من أجل النفس التى تكشف أفكارها لتنجو. وفي هذا قال القديس بولس الرسول «أطيعوا مرشديكم واخضعوا . لأنهم يسهرون لأجل نفوسكم كأنهم سوف يعطون حساباً . لكى يفعلوا ذلك بفرح ... » (عب ١٣: ١٧) . ولهذا فإن الذي يسلك في الطريق الروحى بهواه ، يمكن أن يسقط في فخاخ الشياطين . وقد قيل : الذين بلا مرشد يسقطون مثل أوراق الشجر .

من أجل هذا كانت أهمية أب الإعتراف في الكنيسة . تكشف له ما في قلبك وتخجل وتنسحق نفسك أمام الله في حضرته . ويرشدك إلى ما ينبغي أن تفعله . والإعتراف يكشف حروباً ربما المبتدئون لا ينتبهون لها .

## وكثير من الخطايا يخلص منها المعترف بسبب فضيلة الإعتراف.

شياطينها لا تحتمل إنسحاق المعترف في مذلة فتهرب. كما أن الشياطين تحب أن تعمل في الظلمة، والإعتراف يكشفها. كذلك الإرشاد يكسر فخاخها. والتحليل يضيع تعبها. وهكذا نرى أن الإنسان المعترف بخطاياه والمطيع للإرشاد، يسلك في طريق التوبة، وينجو من حروب الشياطين. وحتى إن لم تتركه الخطية تماماً، فإن قوتها تضعف في مهاجمته.

## لهذا يحاول الشيطان أن يمنع الإعتراف. ويشكك في أب الإعتراف.

يدخل هنا شيطان الخجل ليمنع الإعتراف . ويدخل شيطان الشهوة ليقول «ما الفائدة إن كنت سأعود إليك؟!». ويدخل شيطان الفكر والجدل ليناقش موضوع الإعتراف جلة . ويدخل شيطان الشك ليشكك في الإعتراف وأب الإعتراف .

أما أنت فكن ثابتاً . واعترف بكل هذا أيضاً . فلا يجد الشيطان حيلة فيك، ويعتبرك خصماً متعباً، فيتركك ...

# ٨ بالسيدواكمرصي

لا يكنى أن تعترف وتكشف نفسك وتطلب الإرشاد ، إنما ينبغى أن تكون ساهراً على خلاص نفسك(ه). وهوذا الرسول يقول:

إصحوا واسهروا ، لأن إبليس خصمكم مثل أسد زائر... » ( ١ بط ٥ : ٨ ) .

إسهروا لأن عدوكم متيقظ وقوى ، لئلا يأخذكم فى ساعة غفلة أو تهاون أو تراخ ، أو فى حالة نسيان لواجباتكم الروحية وعدم اهتمام بخلاصكم .

#### والكنيسة توجد لنا مناسبات عديدة تنادينا أن نتيقظ:

هناك أصوام تقول لنا إصحوا واستعدوا . وهناك قداسات تقول لنا تعالوا تناولوا باستحقاق . وعظات وقراءات واجتماعات كلها تنادينا أن نهتم بأبديتنا ، ونحارب حروب الرب بكل اهتمام . لذلك علينا أن نتيقظ لأن الكنيسة تدعونا أن نقول للرب في بدء صلاة نصف الليل «إنزع من عقولنا نوم الغفلة ، واعطنا يارب يقظة ... » .

#### الشيطان بحب أن يكون ( فريسته ) متهاوناً ليسهل القضاء عليه .

إن المتهاون فى واجباته الروحية من السهل أن يسقط ، إذ لا يكون محصناً باستعداد روحى ، ولا بالمشاعر الروحية التى تغرسها وسائط النعمة فى القلب . لذلك فى بعض الأوقات إذا أراد الشيطان إسقاط إنسان ، يبدأ معه بسلاح التهاون ، فيكسل فى صلواته وقراءاته واجتماعاته الروحية واعترافه وتناوله . وإذ لا يكون منتها لنفسه يضربه الشيطان فيسقط .

أما المهتم بواجباته الروحية ، فإن الله يكون دائماً أمام عينيه، فيستحى من السقوط، كما أن الله يعينه في حروبه.

#### هناك نوع لا يصحو لنفشه إلا بعد السقوط .

مثال ذلك الإبن الضال ، الذى لم يستيقظ إلا بعد الضياع والإستمرار فيه مدة . وكذلك داود النبى حينا سقط لم يكن صاحياً لنفسه . إنما صحاحينا قال له ناثان «أنت هو الرجل»! وكذلك سليمان الحكيم لم يكن فى حكمته حينا سقط . ولم يشعر أن الكل باطل وقبض الربح ، إلا بعد أن أغوته النساء...!

<sup>(</sup>٠) إقرأ كتابنا [ السهر الروحي ] ليشرح لك هذا الموضوع بالتفصيل .

أما أنت فمادام عدوك يزأر، إعلن حالة التعبئة العامة .

قل للشيطان قف عند الحدود لا تتعداها . وجهز أنت كل أسلحتك من صوم وصلاة ، وسهر و يقظة قلب ، وتوبة واحتراس ، وتمسك بالرب . وكن متنبها لكل حركة من العدو ، لكل رغبة ، لكل فكر ، لكل حركة من الحواس . وكما يقول الرسول «مستأسرين كل فكر لطاعة المسيح » (٢كو ١٠: ٥) .

وفي سهرك الروحي ، إستمع إلى قول الرسول :

« إلبسوا سلاح الله الكامل ، لكى تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس » (أف ٦ : ١١). كن ساهراً «وسيفك على فخذك من هول الليل» (نش ٣ : ٨). نقصد سيف الروح ، ودرع البر، وترس الإيمان (أف ٦)، وكل الوسائط الروحية .

وهذا الإحتراس ، أو هذا الإستعداد ، يكون معك مدى الحياة .

إحترس حتى الموت . وكن صاحياً إلى آخر لحظة «لئلا يأتى بغتة فيجدك نائماً» (مر ١٣ : ٣٦). السيد المسيح حورب حتى وهو على الصليب، حين قيل له «إن كنت إبن الله إنزل من على الصليب»... فكن إذن مستعداً باستمرار. ولا تقل قد كبرت، أو قد خلصت!

واحترس من الشيطان الذي يحارب باللاهوتيات.

لثلا تقول « إرحمني يارب » ، فيأتيك الشيطان وينتهرك قائلاً: لا تقل إرحمني مطلقاً . فقد رحمك الرب منذ زمان حينها فداك على الصليب وخلصك . إذن ما معنى كلمة «إرحمني » هذه ؟! إنها هرطقة! قل له: لقد رحمني الرب وخلص نفسي . ولكنني لا أرحم نفسي ، بل كل يوم أضيع خلاصها ، لذلك أصرخ وأقول : إرحمني . إسهر إذن على خلاص نفسك .

وفى سهرك أسلك بكل جدية وبكل تدقيق .

وكن أميناً جداً حتى فى القليل . فإن أمانتك وتدقيقك وجديتك، تجعل الشيطان يهرب منك، شاعراً أن حربه معك هي حرب خاسرة.

وهناك سلاح هام للإنتصار، وهو أهم سلاح، أعنى الصلاة.

لما عجز التلاميذ عن إخراج شيطان ، قال لهم الرب :

هذا الجنس لا يخرج بشيء ، إلا بالصلاة والصوم ( مر ٩ : ٢٩ ) .

وهكذا نرى أهمية الصلاة والصوم فى الإنتصار على حُروب الشياطين، أو بمعنى آخر أهمية إدخال الله فى حياتنا وحروبنا، صارخين إلى الله وقائلين «نجنا من حيل المضاد، وابطل سائر فخاخه المنصوبة لنا».

## إننا نفشل في حروبنا إن واجهنا الشيطان وحدنا ، بدون الله .

إنما نحن نقول لله : عدونا هذا القوى الذى يجول كأسد يزأر ، عدونا هذا الماكر الواسع الحيلة ، نحن يارب لا نقدر عليه بمهارتنا وذكائنا ، إنما النجاة هي من عندك أنت . نحن على قدر إمكاننا نميز الأرواح ، ونعرف الفكر الذي من عنده ونحترس منه . ولكن القوة تأتى من عندك .

# بقدر إمكاننا نجاهد . ولكن أنت الذي تقودنا في موكب نصرتك .

فى كل خطية كبيرة أو صغيرة ، لا نريد أن نقف وحدنا تجاه الشيطان ، إنما لا بد أن يقف الله معنا . ولذلك نقول له فى بدء صلاة باكر «نسألك أن تحفظنا فى هذا اليوم بغير خطية » ، ونقول له فى ختام هذه الصلاة «هب لنا فى هذا اليوم الحاضر أن نرضيك فيه ، واحرسنا من كل شىء ردىء ، من كل خطية ، ومن كل قوة مضادة » ، «أحطنا بملائكتك القديسين ، لكى نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين » ...

# والمفروض أن نطلب معونة الله من أول الطريق .

كثيرون لا يلجأون إلى الله إلا بعد أن تضيق بهم السبل جداً ، كالذى لا يلجأ إلى الطبيب إلا بعد أن يشتد عليه المرض ويصل إلى حالة سيئة للغاية. أما نحن ، فإن الطبيب تعلمنا أن نصلى من أجل النجاة قبل أن تأتى الحروب...

# وهكذا تكون صلاة وقائية ، قبل اللجوء إنى الصلاة العلاجية .

إننا نطلب من الله أن يبطل كل فخاخ الشيطان المنصوبة لنا. ولا ننتظر حتى نقع ف تلك الفخاخ، ثم نطلب من الله أن يخرجنا منها! وهكذا في صلاة الشكر نطلب من الله أن يبعد عنا «كل تجربة، وكل فعل الشيطان... وقيام الأعداء الخفيين والظاهرين»... يبعدها عنا قبل أن تجيء... «ولا يدخلنا في تجربة».

## نحن لا نضطرب أمام حروب العدو، إنما نطلب معونة الله .

هذا الشيطان الذى له خبرة ٧٠٠٠ سنة في محاربة البشر ، أنا لا أقدر عليه . أما أنت يارب فأزنى ، كاثن قبل أن يكون هذا الشيطان . وهو صنعة يديك من قبل أن يسقط . وتعرف كل حيله . وتستطيع أن تربطه وتقيده وتضع له حدوداً ، بل وتطرده طرداً . لذلك نجنى منه .

هكذا إلجأ إلى الصلاة . لأنك بدونها لا تخلص .

# وإن فشلت في محاربة العدو، إعرف أنك فاشل في صلواتك .

ولو كانت لك صلاة قوية ، لانتصرت حتماً . وتأكد أن الله إن سمع صراخ المساكين ، لابد أن يستجيب . إنه نفسه يقول «من أجل صراخ المساكين وتنهد البائسين ، الآن أقوم \_يقول الرب ـ أصنع الخلاص علانية » (مز ١٢ : ٥) . لذلك قل له : «قم أيها الرب الإله ، وليتبدد جميع أعدائك ، وليهرب من قدام وجهك كل مبغضى إسمك القدوس » (عد ١٠ : ٣٠) . قم يارب «فإن البار قد فني ، وقلت الأمانة من بني البشر » (مز ١٠ : ١) . قم إصنع الخلاص علانية «إستل سيفك على فخذك أيها الجبار . إستله وانجح واملك » (مز ٥٥ : ٣٠٤) .

## إن الشياطين هم أعداؤك يارب ، قبل أن يكونوا أعدائي .

إنهم يحاربون ملكوتك فتى وفى غيرى ، فحاربهم عنى وعن الجميع . ولا تتركنا وحدنا فى حروب الشياطين ، لأننا بدونك لا نستطيع أن نفعل شيئاً (يو ١٥:٥).

إن داود الذي اختبر نصرة الرب في حروبه قال في المزمور :

#### « يمين الرب صنعت قوة . يمين الرب رفعتني » ( مز ۱۱۸ : ٥ ، ٦ ) .

فهل جربت يمين الرب في حياتك ؟ هل جربت خلاص الرب ، الذي قال عنه موسى النبي «قفوا وانظروا خلاص الرب... الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون» (خر ١٤ : ١٣ ، ١٤). لو أنك اختبرت هذا ، لاستطعت أن تقول مع داود النبي «الرب لي معين وأنا أرى بأعدائي» (مز ١١٨) ، «يسقط عن يسارك ألوف ، وعن يمينك ربوات ، وإليك لا يقتربون» (مز ١١٨) .

إنك جربت تفكيرك وذكاءك وعزيمتك وتداريبك، ومعونات الناس لك، ولكن هل جربت خلاص الرب؟ هل جربت مفعول الصلاة القوية المسكة بقرون المذبح؟ ليتك تفعل... لا تكن كإنسان يقول للرب:

أتركني يارب أن أعمل . وإن وقعت ولم أقدر أن أقوم ، سأطلبك .

ولماذا تنتظر إلى أن تقع ولا تقدر أن تقوم . أطلبه من الآن ، تجد قوته إلى جوارك لكى لا تقع . طبعاً إن وقعت وطلبت الله سيقيمك ، لكنك ستقوم وأنت مجروح ومكسور! إلجأ إلى البد الحصينة التى تحميك ، واصرخ إلى الرب قائلاً «نجنا من حيل المضاد ، وابطل سائر فخاخه المنصوبة لنا » ، وحينئذ يتدخل الله لإنقاذك . وحينئذ تغنى مع المرتل :

« الفخ انكسر ونحن نجونا . عوننا من عند الرب الذى صنع الساء والأرض » (مز ١٧٤ : ٧ ، ٨) . أطلب من الرب إذن أن ينصرك كما نصر المجاهدين قبلك ، وأن يعطيك قوة كما أعطاهم ، وأن يعطيك نعمته وفعل روحه القدوس ، لكى تكون محصناً بقوته الإلهية ... واطلب إليه أن ينتهر الشيطان كما انتهره من قبل ، ويقول له «إذهب يا شيطان » (متى ٤ : ١٠) .



عبارة ( إذهب يا شيطان ) التي بها إنتهر الرب الشيطان ، لم تكن للتجربة على الجبل فقط ، إنما أيضاً لكل حروب الشيطان مع البشر...

فليتك تختبر قوة هذه العبارة فى حياتك ، حينها يتدخل الرب و يطرد الشيطان، فلا يشتد فى حربه عليك، أو على الأقل يفعل كها فعل فى التجربة على الجبل و يتركك إلى حين (لو ٤: ١٣).

فإن وجدت أن الحرب قد رفعت عنك ، ووجدت أن الأفكار والشهوات لا تتعبك كما كان يحدث قبلاً . وإن فارقك الفتور وأشرق عليك نور جديد ، فاعرف أن الرب قد انتهر الشيطان وطرده ... ليذهب بعيداً عنك .

إن الله لا يسمح أن نكون محاربين باستمرار من الشيطان .

ولا يسمح أن يمسكنا الشيطان بقبضته . وإن كان الله يترك الشيطان أحياناً

ليجربنا ، فذلك لكى ننال الفوائد الروحية التى فى هذه الحروب . وعندما يضغطنا الشيطان باليأس أو بالإضطراب ، ينتهره الله قائلاً : إذهب يا شيطان .

### قد تمر على الإنسان أوقات راحة من حروب الشياطين .

ويجد نفسه طليقاً في مجال الله ، فرحاً بعشرته ، بل يتعجب كيف كان يخطىء قبلاً ويسقط . وفي وسط هذا الجو الروحى والجو المريح ، يشعر أن المسيح له المجد الذى جرب حروب الشيطان ، قد انتهر الشيطان من أجله ... وكأنه يقول للشيطان : أنا قد أعطيتك حرية التجربة والإختبار، ولكن ليس إلى هذا الحد. فاذهب يا شيطان ...

صدقونى يا إخوق إن الخطايا التي نقع فيها هي شيء قليل من حروب الشياطين التي كان يمكن أن تضغط علينا بعنف. ولكن الله منعها عنا قبل أن تصل إلينا. ولم يسمح للشيطان أن يجربنا بها. أما الحروب التي سمح الله بها، فهي التي تقدر أن تقاومها. ولو سمح بالأخرى ما كنت تحتمل...

وقد تتعرض أحياناً لحرب قاسية ، وتكون على وشك السقوط ... ثم تجد أنك نجوت من هذه الحرب بدون أن تشعر.

وذلك لأن الله قد تدخل . وقال للشيطان إذهب ... إنك ضغطت على هذا الإنسان

بعنف... ويذكرنا هذا بأن الله كان يضع للشيطان حدوداً في حربه مع أيوب الصديق: مرة لا يمد يده إليه (أي ١: ١٢)، ومرة لا يمد يده إلى نفسه (أي ٢:٢).

إن عبارة « إذهب يا شيطان » فيها عزاء كبير لنا .

تشعرنا أن حروب الشيطان محدودة ، وأنه ليست له حرية مطلقة حتى يفعل بنا ما يشاء . وأيضاً بأن الشيطان هو أيضاً تحت قبضة ضابط الكل ، القادر أن ينتهره حينا يشاء ، ويمنعه ويضع له حدوداً وسدوداً وقيوداً ... بل ويطرده . فلنطمئن إذن أن الحروب التى نتعرض لها هى فى حدود قوتنا وطاقتنا ومقاومتنا ، وأنه بإمكاننا أن ننتصر عليها ، إن أردنا .

إن الله أعطانا سلطاناً على الشيطان ، نقول له إذهب فيذهب . ولكننا في أحيان كثيرة لا نشاء أن نقول له : إذهب .

أحياناً نتراخى فى حربه ، ونعطيه فرصة فينا ومجالاً . وأحياناً نرضخ ونتراخى

ونؤجل طرده. وأحياناً نفاوضه ونهادنه ولا نكون حازمين معه. بل أحياناً نستسلم له، أو نتعاون معه... ولا نشاء مطلقاً أن نقول له: إذهب...

## بل أخشى أن البعض يفتح له قلبه وحواسه ، ويرحب به !

كثيرون لا يستطيعون أن يطردوا الشيطان بكلمة إذهب يا شيطان. لأن بينهم وبين الشيطان صداقات وعبة وعشرة. وهناك قيود تربطهم به وتخضعهم لإرادته. بل لو انتهره الرب وذهب عنهم، قد يسعون هم إليه، و يتوسلون إليه قائلين: إرجع إلينا وأعنا...! هم لا يريدون أن يبتعد الشيطان عنهم!

إن القلب النتي هو الذي يستطيع أن ينتهر الشيطان ويقول له: إذهب. ويفرح بانتهار الرب له. ولكن البعض له حاجة عند الشيطان يستبقيه من أجلها، بل ويدافع عنه! تماماً مثلها فعل أهل أفسس في دفاعهم عن آلهتهم أرطاميس وتمثالها (أع ١٩: ٢٨). لذلك فإن الرب كان أحياناً قبل أن يشغي إنساناً يسأله أولاً: أتريد أن تبرأ (يوه: ٦).

#### فإن شاء الرب أن يطرد الشيطان عنك ، إستجب له ...

فلتتحد إرادتك مع إرادة الله في طرد الشيطان من حياتك ، مهما كان ذلك سيكلفك ، ومهما (أتعبك) ذهاب الشيطان بعيداً عنك . لأن الكتاب يقول «أمينة هي جراح المحبب . وغاشة هي قبلات العدو» (أم ٢٧: ٦) . فقد يقبّلك الشيطان متظاهراً بالحب ، موهماً إياك أنه يسعدك ويحقق شهواتك ورغباتك ، لكي لا تطرده من حياتك ، بينا هو يعدّ لك فخاخاً لهلاكك! فلا تصدقه .

#### أدخل إلى أعماق قلبك وفكرك ، وقل : إذهب يا شيطان .

وحينا ينتهر الرب هذا الشيطان ، إنتهره معه بكل صدق وبكل حزم وحسم ، مع إلغاء كل ما سبق من علاقات بينك وبينه . ولا تحاول أن تجمع بين الله والشيطان في حياتك . لأنه «لا شركة بين النور والظلمة» ( ٢ كو ٦ : ١٤ ) .

لا تصادق عدواً لله ، ولا تشترك معه فى أى عمل . واطرد كل متعلقاته فى حياتك وفى بيتك وفى مكتبتك . كل صوره ، وكل كتبه ومجلاته ، وكل ملاهيه وأغانيه وقصصه ، وكل أجهزته ، وكل أعوانه . قل له : إذهب يا شيطان ، ومعك كل ما ينتمى إئيك . واقفل أمامه جميع الأبواب حتى لا يعود إليك .

وليكن طرداً ، بكل جدية ، طرداً نهائياً ، بتصميم ...

لا طرداً متذبذباً ، متردداً ، قلقاً ... كما يقول المثل العامى «عين فى الجنة ، وعين فى الجنة ، وعين فى الجنة ، وعين فى النار» ! وتأكد تماماً أن بقاء الشيطان بكل حيله ، خسارة لك . واحترس من أن تقبل ربحاً عن طريقه ـ لأن هذا (الربح) يكون ثمناً لحياتك وأبديتك ...

۱۱ مقابلة الخطية بالوصية

ومن الوسائل التي تساعدك في طرد الشيطان:

## إحفظ عدداً من الآيات في مواجهة الخطايا التي تحاربك.

فثلاً إن حاربك الشيطان بالغضب قل له «إن غضب الإنسان لا يصنع برالله » (يع ١: ٢٠). أو قول أحد القديسين «ولو أقام الغضوب أمواتاً، فما هو مقبول عند الله، ولا يقبله أحد من الناس».

وإن حاربك العدو بنظرة شريرة ، ضع أمامه قول الرب « من نظر إلى إمرأة واشتهاها ، فقد زنى بها فى قلبه » (متى ٥: ٢٨). وإن حاربك بالزنا ، تذكر قول الرسول «ألستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل الروح القدس» (١ كو ٦: ١٩) ، «ألستم تعلمون أن أجسادكم هى أعضاء المسيح . أفآخذ أعضاء المسيح وأجعلها أعضاء زانية ؟! حاشا » (١ كو ٦: ١٥) .

وإن حاربك الشيطان بأخطاء اللسان ، ضع أمامك آيات الكتاب «كثرة الكلام لا تخلو من معصية » (أم ١٠: ١٩)، «ليكن كل إنسان مسرعاً إلى الإستماع ، مبطئاً في التكلم » (يع ١: ٢٠)، وأيضاً قل «ضع يارب حافظاً لفمى، وباباً حصيناً لشفتى » (مز ١٤١:٣).

وإن حاربك الشيطان بمحبة العالم الحاضر، وما فيه من مغريات، ضع أمام ذلك قول الكتاب «عبة العالم عداوة لله» (يع ٤:٤). وأيضاً «لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم. إن أحب أحد العالم، فليست فيه عبة الآب» (١يو٢: ١٥)، «العالم يمضى وشهوته معه» (١يو٢: ١٧). وأيضاً تذكر كل ما ورد في سفر الجامعة عن هذا الموضوع، وبخاصة قول الكتاب «باطل الأباطيل. الكل باطل

وقبض الربح. ولا منفعة تحت الشمس» (جا ١: ٢، ١٤، ٢ ا ١١).

وإن حاربك الشيطان بالكبرياء ، تذكر قول الكتاب « قبل الكسر الكبرياء ، وقبل الستكبرياء ، وقبل الستكبرين . أما وقبل السقوط تشامخ الروح » (أم ١٦ : ١٨) . وأيضاً «يقاوم الله المستكبرين . أما المتواضعون فيعطيهم نعمة » (يع ٤ : ٦ ، ١ بط ٥ : ٥ ) .

# إن أسلوب مواجهة الخطية بالوصية ، من نصائح القديس مار أوغريس .

وهو موجود بأسلوب واسع جداً في ميامره عن (حرب الأفكار) ، تستطيع أن تقرأها في مخطوطات الأديرة. ومع ذلك فأنت تستطيع أن تستخرج لنفسك من الكتاب مجموعة من الآيات تستخدمها في حروبك ، وتحفظها جيداً في ذاكرتك.

# إن كلمة الله حية وفعالة ( يع ٤ : ١٧ ) ولها تأثيرها .

وثق أنك حينها تتذكرها لا بد سيكون لها عمل رادع داخل نفسك. وهكذا قال الرب «كلمتى التى تخرج من فمى لا ترجع إلى فارغة. بل تعمل ما سررت به، وتنجع فى ما أرسلتها له» (أش ٥٠: ١١). جرّب إذن قوة كلمة الرب فى حروب الشياطين

# القصل الخامس

إن الله لا يمنع عنا حروب الشيطان. ولكنه يقف معنا فيها ، وأيضاً يجعلها لفائدتنا الروحية.

ومن أجل هذا ، فإن القديس الأنبا أنطونيوس ، بعد أن عاش معه القديس بولس البسيط فترة محتمياً تحت ظل صلواته ، طلب منه الأنبا أنطونيوس أن يسكن وحده ، لكى يستطيع فى الوحدة أن يجرب حروب الشياطين و يقتنى منها فائدة لنفسه .

فما هي الفوائد الروحية التي تقتني من حروب الشياطين؟ والتي مارسها المتوحدون في البراري والقفار حتى تفرغوا لمحبة الله، وبالتالي لقتال العدو؟

## ١ ـ الفائدة الأولى هي الإتضاع :

كليا تشتد حروب الشياطين على إنسان فى قوة وعنف ، يشعر بضعفه أمامها ، فيزول عنه انتفاخه ، وينسحق قلبه من الداخل ، ويرى أنه معرض للسقوط ، وأن إرادته ليست معصومة من الخطأ . ويعرف أن الخطية «طرحت كثيرين جرحى ، وكل قتلاها أقوياء » (أم ٧ : ٢٦) .

### ٢ ـ الصلاة والتمسك بالله وطلب معونته :

الإنسان وهو مستريح ، قد لا يطلب المعونة الإلهية ، وقد لا يشعر أنه في مسيس الإحتياج إليها . ولكنه إذا اشتدت عليه الحرب ، يصرخ إلى الله لينصره على عدو قاس . وهكذا إذ يشعر بضعفه يتمسك بالرب في صلاة عميقة ، وفي صلات قوية ، هذا الذي قال «أدعني في وقت الضيق ، أنقذك فتمجدني » (مز ٥٠: ١٥).

# ٣ ـ الحروب الروحية تدعو إلى الإشفاق على المخطئين :

الذى لم تحاربه الشياطين ، قد يقسو على المخطئين ويدينهم فى سقوطهم . أما الذى محورب ، وقد جرّب عنف العدو ، فإنه يشفق على كل خاطىء ويصلى لأجله . وكما قال القديس بولس الرسول « أذكروا المقيدين كأنكم مقيدون معهم . واذكروا المذلين

كأنكم أنتم أيضاً في الجسد (عب ١٣: ٣). وقال عن رب المجد «لأنه فيا هو قداتأُم مجرباً ، يقدر أن يعين المجربين» (عب ١٨:٢).

#### ٤ ـ والحروب الروحية تعطى الإنسان خبرة :

فيتمرس بالقتال ، ويتعلم الحرب ، ويعرف حيل العدو وفنونه ، ويأخذ خبرة سواء من قيامه أو سقوطه. والمعروف أن كل ارتقاء درجة يسبقه امتحان، من يجتازه يرتفع هذه الدرجة كما يحدث لطلاب العلم. وبهذا نرى أن الذين قد دخلوا في حروب العدو إكتسبوا خبرة.

والخبرات الروحية هذه هي مدرسة تخرّج مرشدين روحيين، قادرين على معونة غيرهم وتشجيعهم وكشف حيل العدو لهم.

## والحروب بركة ننال بها أكاليل:

وكما قال أحد القديسين : لا يكلل إلا الذي انتصر . ولا ينتصر إلا الذي حارب. وفي احتمالنا لحرب العدو، وصمودنا فيها، ومجاهدتنا ومقاومتنا، في كل ذلك تظهر محبتنا للرب، وننال على ذلك أكاليل. وكما قال أحد الآباء: ليس الجنود المنتصرون هم فقط الذين ينالون أكاليل في الحرب، وإنما أيضاً الذين جرحوا وأصيبوا، ماداموا لم يستسلموا للعدو وقاتلوه .

### ٩ ـ والحروب تعطينا باستمرار روح الصحو والإستعداد :

وكما قال الرب « لتكن أحقاؤكم ممنطقة ، ومصابيحكم موقدة» (لو ١٢: ٣٥). شعور الإنسان بأنه في حرب، يجعله باستمرار مستعداً للقتال، يستخدم كل الوسائط الروحية من صلاة وصوم واتضاع ومشورة روحية، لكى ينتصر. بينا ربما لو خفت الحروب، لقاده ذلك إلى الفتور الروحي. أما الحرب فتجعله في حالة تأهب مستمر، وفي حالة حرص وتدقيق. والخوف من السقوط يجعله يستعد بأكثر قوة حتى

# ٧ ـ والحروب الروحية تجعلنا أقوياء لا نخاف :

إنما يخاف الحرب ، الشخص الذي لم يدخلها ولم يقاتل . أما الذي يجرب

الحروب، فإن ذلك يعطيه شجاعة وجسارة قلب. وما يأخذه من أكاليل يشجعه على دخول حروب أخرى، ولا يخشى الفشل فى الحرب. هل يستطيع تلميذ أن يقول إننى من خوف السقوط لا أدخل الإمتحان، بل ولا أدرس ولا أدخل مدارس ؟! كلا. بل هو يدخل الإمتحانات فى شجاعة قلب، ويقول: سأنتصر على كل مصاعب العلم وامتحاناته.

#### ٨ ـ والحروب الروحية هي مدرسة للإيمان :

نرى فيها يد الله كيف تتدخل ، وكيف تعين وتنصر ، وكيف تنتهر العدو، وكيف تعطى داود الصغير القوة لينتصر على جليات الجبار. وهكذا تعمّق إيماننا في عبة الله ورعايته وعمله لأجلنا.

## ٩ - والحروب الروحية هي مبدأ تكافؤ فرص للشيطان :

أخذ الفرصة التى يقاتل فيها ، وبكل قوته . لثلا يحتج الشيطان على أولاد الله ويقول: لماذا يكافئهم الرب ؟ إننى لو أخذت فرصة لأسقطتهم ، كما اشتكى أيام أيوب ، وأخذ فرصته ، وبقى أيوب محتفظاً بكماله (أى ٢). فالله يسمح للشيطان بأن يحارب المؤمنين ، ويعطى المؤمنين قوة على الإنتصار، ويخرج الشيطان في خزى .

# ١٠ - وأخيراً فالحروب الروحية تفتح أبواب الملكوت لنا ، وتحدد درجتنا فيه:

وكل إنسان ينال أجرته بحسب تعبه ، وبحسب جهاده . وبهذا نرى المؤمنين يبذلون كل جهدهم لكى يعبروا لله عن حبهم . لأنه كيف يظهر حبهم دون أن يُختبر بالحروب الروحية . وكيف تتحدد درجتهم في الملكوت بدون هذا الإختبار الروحي .

فليكن الرب معنا في كل حروبنا الروحية ، يقودنا في موكب نصرته .







باسم الآب والإن والربح القدس الإنه الواحد أمين

إن صوفت صنوك وأسسلوبه في التثال ، ميكنك أن تمتاط منه . وهذا الكتاب الذي بين بديك يشرح لك علما الأمر.

يشرح لك كيف يعمل الشيطان و يكشف لك صفاته أن حروبه، وكذلك حيله ووسائله التي يحاوله با إسقاط الإسان.

يقدم لك 70 حيلة من حيل التياطين في حريم معنا .

مع ردود عنيا لكن تحترس مبا .
وكما يشرح لك الحرب ، يشرح لك
كيف تنتصر. والرسائل التي تمكنك
من الإعصار. فالإعصار مهل ومكن .
والشيطان ليس قوباً بالدرجة التي
تونك .

م يستسرح لسك فوائد الحروب الروحية .

أن الجزء الأول من كتاب كير من الحسروب السروهيسة: حسرباً حرباً بالتفصيل...

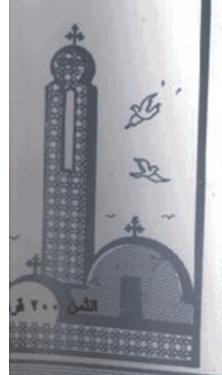